## حِوَارُ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.86 - الجُزءُ السادِسُ)

جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

## حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين

زيد: وما هو مَوْقِفُ مُؤَسَّسةِ الأَزهَرِ -التي تُوصَـفُ بِأَنَّهـا قِبْلةُ العُلَماءِ، وكَعْبةُ العِلْمِ، وأكبَرُ مُؤَسَّسـةٍ إسـلامِيَّةٍ في العالَم- مِن مَسْأَلةِ (العُذرِ بِالجَهلِ)؟.

عمرو: ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ يَحتوي جامِعُها -وهو جامع الأزهر- في داخلِه عِدَّمَ أَصْرِحةٍ، وتُدَرَّسُ فيه عقيدةُ القبوريِّين (الـذين ضلُّوا في توجيد الأُلُوهِيَّةِ) وعقيدةُ الأشاعرةِ (الـذين ضلُّوا في توجيد الأُلُوهِيَّةِ) الإيمان، وجَبْرِيَّةُ في باب القَدر، ومُعَطِّلةُ في باب الأسماء والصفاتِ، والـذِين هُمْ إحدى طوائف أُهلِ الْكَلَامِ اليَّذِين قالَ فيهم الإمامُ الشافعي "لَأَنْ يُبْتَلَى الْمَرْءُ بِكُلِّ ذَنب نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشِّرْكَ، خَيْرُ له مِنَ الْمَرْءُ بِكُلِّ ذَنب نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشِّرْكَ، خَيْرُ له مِنَ الْكَلَامِ " وقالَ أيضًا "حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا الْكَلَامِ " وقالَ أيضًا "حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا الْكَلَامِ قَالُ الْعَبَائِلِ وَالْتَعَالِ، وَيُطَافَ يهمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِلِ عَلَى الْكَلَامِ أَنْ يُضَرَبُوا فَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالشَّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى

الْكَلَامِ")؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ هي أَوَّلُ مَن أَدْخَـلَ (الفلسَّفةَ) ضِمْنَ مَناهِجِ العُلـوِمِ الشَّـرِعيَّةِ؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسَةٍ لا تُمانِغُ أَنْ يَتَـوَلَّىٰ فيهـاً كُبْـرَى المناصـبِ أَصْـــحَابُ الْمدرس \_ ۚ قِ العقليَّةِ الاعتزاليَّةِ (بِسْـــبَةً إلى المعتزلةِ)، فقد تَوَلَّى أصحابُ هذه المُدرسَةِ مَنَاصِبَ شيخِ الْأَزِهرِ وعُضْوِيَّةِ هيئةِ كِبَارِ العلماءِ وعُضْوِيَّةِ مجمع البُحَوثِ الإِسَلاميةِ، ومِن هؤلاء َمصطفى عَبــدالَرازق (تَ 1947م)، ومحمــد مَصــطفي المــراغي (ت1945م)، ومحمـود شَـلتوت (ت1958م)، ومحمـد أبـو زهـرة ٍ(ت 1974م)، ومحمد البهي (ت1982م)، وأحمد كمال أبو المجد (ت2019م)، ومحمد عمارة (ت2020م)، ويوسيف القرضاوي [عضوُ هيئَة كبار العلّماء بـالأزهر (زَمَّنَ حُكْم الــرئيس الإخــوانيِّ محمــد مرســي)، ورئيسِ الاتحــِادَ العالَمي لَعُلَماءِ الْمِسْلَمِينِ (الذي يُوصَّفُ بَأَنَهِ أَكْبِرُ تَجَمُّع للعلمـاء في العـالَم الإسـلامِيِّ)، وَيُعتَبَـرُ الأَبَ الـرُّوحِيَّ لجماعةِ الإخوانِ المُسَلِمِين على مُسـتَوَي العـالَم]؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسِـةٍ لا تُمـانِعُ أَنْ يَتَـوَلَّى فيهـاً كُبْـرَى المناصبِ ماسُونِيُّون، فقد تَوَلَّى الماسُونِيُّ الشيخُ محمد أبو زهرة مَنْصِبَ غُضْوِيَّةِ مجمعِ البُحوثِ الْإسـلاميةِ؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن ٍمُؤَسَّسـةٍ تَنَصَّـلَتْ مِن عقيـدة الـوَلَاءِ والبَـراءِ [قالَ الشيخُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السِلفية بَالإِسْكَنْدَرِيَّةِ) في (عَقِيدةُ الـوَلَاءِ وَالبَـراءِ): الوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ مَبْدَأُ أُصِّيلٌ مِن مَبَادٍئِ الإِسلامِ ومُقْتَضٍ يَاتِ رُلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَلَا يَصِّخُّ إِيمانُ أُخَدٍ إِلَّا إِذا وَالَى أَوْلِياءَ اللهِ، وعادَى أعداءَ اللهِ، وقد فَرَّطَتٍ الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ اليوَمِ فَي هذا المَبْدَأِ الأُصِيلِ، فَوَالَتْ أُعداءَ الِلهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أَوْلِيـاءِ اللَّهِ، ولأجل ذلَك أُصابَها الـذُّلُّ والهَّزيمَـةُ والْخنُـوعُ لأعـداءِ اللَّهِ، وظَهَـرَتْ فيها مظاهَرُ الْبُعـدِ والانحرافِ عن الإسلام، انتهى]، حيث تَجِدُ كبيرَها (وهـو شُـيخ الْأزْهِـرِّ) يَنْتَمِي للحـرْبِ الوطـنيِّ الـديْمقراطي

الحاكم (الذي يَرْأَسُه طاغوتُ مصر)، ويَتَوَلَّى فيه غُضْوِيَّةَ لجِنـة السِّيَاسـاِتِ (الـتي يَرْأُسُـها ابنُ الطـاغوتُ) وهَي اللَّجْنةُ التي تَتَوَلَّى (رَسْمَ السِّيَاسَاتِ) للحُكومةِ، وعندماً سُئِلَ عن أَيُّهُمـا أَهَمُّ بالنِّسـبَةِ إليـه (الإِرهـر أُو الحـزبِ الحاكم)؟ قَـالَ {لإِ أُسْتِطِيعُ أَنْ أَقْـولِ أَيُّهُمـاً أَهَمُّ، فَـالَّا دلك مِثْلُ سِؤَالَ (أَيُّهُمَا أَهَمُّ الشَّمسُ أَو الْقَمرُ؟)}، وقألَ فِي أَوَّلِ أَيَّامٍ تَوَلِيهِ مَهَامَّ الْإمامِ الأَكْبِرِ شيخِ الأَزْهِرِ {لَا أَرَى عَلَاقَـةً [ضِـدَّيَّةً] مُطْلَقًـا بين أن يكـونَ الْفِـرْدُ ِ شـيخًا للأزهـر، وبين انتمائه للحــزب الوطــني وعُضْــوَيَّتِه في المَكَّيِّبِ ۚ السِّياسِيِّ بالحربِ، لَأَنَّ المَطلـوِّبَ أَن يَعمَّـٰلَ مَن يَتَــوَلَّىٰ مَنْصِــبَ شِـيخ الأزهــرِ لمصِــلحةِ الأزهــرِ، وليس مطلوبًا منه مُطْلَقًا أَنْ يُعِارضَ النِّطامَ [يَعْنِي السُّلْطةَ الحاكِمة]}، فالرجلُ يَرَى أنه َ لا يُوجَدُ مُطْلَقًا عَلِاقةٌ ضِدِّيَّةٌ بينِ مؤسَّسِةٍ طاغوتيةٍ ومؤسسَّةٍ تُوصَفُ بأنَّها قِبْلْـةُ الْعُلَمِـاءِ وكَعْبِـةُ الْعِلْمِ وأَكْبَــرُ مُؤَسَّسَـةٍ إِسَـلَامِيَّةٍ في العالَم!!!، ويَجْعَـلُ الْمُقَارَنـةَ بِينَهمـا كَالْمُقارَنـةِ بِين الشمِسَ والقمرِ!!!، ويُصَرِّحُ بأنه لِن يُعارضَ النِّظامَ الطاغُوتِيَّ مِن خِلَال مَنْصِبِه كُشيخ للأزهر!!!؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ يَتَوَلَّى كبيرُها منصبَهً بقـرارَ مِنَ الطـاغوتِ؛ مــَاذا تَنْتَظِــَرُ مِن مُؤَسَّســةٍ يقــومُ الطِّــَاغُوتُ بحصــَار ومحاكَمـةِ وعَـزْلِ وتَشـريدِ المُعارِضِـينِ لكبيرهـٳ؛ مِـاذاً تَنَّتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ يَـدْءَكُمُ كبيرَهَـا الأنْظِمـةُ الطَّاغُوتِيَّةُ والكِيَاناتُ العلَّمانيـةُ والطُّرُقُ الصَّـوفِيَّةُ والكنـائسُ؛ مـَّاذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ عَالَبيـةُ مَشـايحَ الطَّرُقِ الصـوفِيَّةِ هُمْ مِن أَبِنَانَهَا؛ مَـادَا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسَـةٍ تَغْمَـلُ بِجِـلًّ وَدَأْبٍ على مَـدَارِ السـاعةِ للقضـاءِ على عِقيـدةِ أِهـَلِ السُّـنَّةِ والجماعِـةِ، وَلِنَشْـرِ عقيـدةٍ القُبُـورِيِّينَ واَلأبِشـاَعرةِ في جُميع أنحـاءِ العـالَمُ على أنَّهـا هي َعقيـدَةُ أهـل السُّـنةِ والجمَاعة؛ ماذِا تَنْتَظِّرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ يَلْتَقِي كبيرَهَا وَفْـدُ الّــ (إف بي آي) ووفــودُ الكــونجرَس للاطمئنــان على

مَناهِجِ الأرهر؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ يَتَرَبَّنُ داخِلَها الطالِباتُ بالمَاكِيَاجِ، ويَرْتَدِينَ الملابسَ الضَّيِّقةِ، ويَرْقُصْنَ على نَغَمَاتِ الأَغَانِي، ويُقِمْنَ حَفَلَاتِ أَعْيَادِ الْمِيلادِ تَشَبُّهًا بالنَّصارَى، ويَنَمْنَ على حشائشِ الحدائقِ في وُجودِ رِجَالٍ أَجَانِبَ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ تَحْمِلُ مشروعًا يَستهدِفُ مَسْخَ شَخْصِيَّةِ الأُمَّةِ وتَغْرِيبَ أَبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ تُوصَفُ بِأَنَّها والصُّوفِيَّة جَسَدُ واحِدُ في كِيَانِين؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ مَذْهَبِيَّةِ والجَدْ في كِيَانِين؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ مَذْهَبِيَّةِ والشَّوفِيَّة وَلَا الْمُقَادِينَ اللهُقَهِ؛ وللتفصيلِ أقولُ:

(1)قَالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِي في فتوى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّعْـةٍ على موقعِـه <u>في هَـذا الرابط</u>ُ: المَّعاهِـدُ العِلمِيَّةُ كمَعاهِـدِ الأزهَر، ۖ سَأَلتُ شَابًّا لَقِيتُـهُ {كيـف مُدَرِّسُـوكم؟}، فقـالَ {فَسَلِّقَةٌ}، نَعَمْ، مَن نَـوَّرَ اللَّـهُ بَصِـيرَتَه يَعَـرِفُ المُـدَرِّسَ إلفاسِقَ الفاسِـدَ. انتهِى. وقـالَ الشـيِخُ مُقْبِـل الـوادِعِي أَيضًا في فتوى صَوتِيَّةٍ بعنَوانَ (الـرَّدُّ على فتـاوَى بعض الأزهــريِّين المخالِفــةِ) مُفَرَّغــةٍ على موقعِــه <u>في هــذاً</u> <u>الرابط</u>: وقيالَ بعضُ إخوانِنا في اللهِ {زُرْتُ الأزهــرَ <u>نر ح</u>. و ــــو و ـــو و ــو و ــو و الله و الم الشَّيخُ مُقْبِلِ الوادِعِي أيضًا فِيَ فتوى صَوتِيَّةٍ بعنوان (ما حكم الذي يأخذ علَى الفَتوى أَجْرِةً) مُفَرَّعَةٍ عَلى مَوقِعِه <u>في هٰذِا الرابط</u>: اللهُ عَـزَّ وجَـِلُّ يَقـولُ ۖ {قُـل لَّا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ ۚ أَجْـرًا ۚ إِلَّا الْمَـوَدَّةِ ۚ فِي الْقُـرْبَى } ، ويقـول {قُـلْ مَـأ سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ}، فالأعمالُ والواجباتُ تُـؤَدَّى لِوَجِها، وِهذه [أَيْ أَخْذُ أُجرةٍ على الفَبْـوَى] إسـاءِةُ إلى الدِّينَ، والدُّينُ بَرِيءُ منها، وقَد بَلَغَنِي أَنَّ شَخصًا أُرسَـلَ بِفَتْوَى فِي مِصرَ لَشيخ الأزهرِ، فرُدَّتْ له الفَتْوَى وَجَوابٌ فيـه ﴿ نَأْسَـفُ، مَـا كَـانَ عَلَى الْفَتْـوَى دَمْغـةٌ }!. انتهى باختصار.

(2)وقالَ الشيخُ الألباني في فتوى صَـوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ <mark>على</mark> هذا الرابط: يُوسُفُ القرضاوي [عضوُ هيئة كبار العلمـاء بِالْأَرْهَرِ (زَمَنَ حُكْم الـرئيس الإخـوانيِّ محمـد مرسـي)، ورئيس الاتجاد العالَمي لعُلمَاءِ المسلمِين (الذي يُوصَــفُ بِأَنِهُ أَكْبِرُ تَجَمُّع للعلماءِ في العالَمِ الْإسلامِيِّ)، ويُعتَبَـرُ الْأُبَ الزُّوحِيَّ لَجماعةِ الْإِخوانِ المُسَلِمِينِ عَلَى مُسَـتَوَى العالَم]، ۚ دِّرَاسَٰ ـُثُهِ أَزْهَٰرِيَّةً، وَليَسـتْ دِراسَـتُه مَنهَجِيَّةً على الكِتَــأَبِ والسُّــنَّةِ، وهَــو يُفْتِي النَّاسَ بِفِتَــاوَى تُخــالِفُ الشَّريعةَ. انتهى، وقالَ السيخُ الألباني أيضًا في فتـوى صَـوَتِيَّةٍ مَوجـَودةٍ <del>عَلى هـذا الرابط</del>ِ: اِصْـرَفْ نِطَـرَكَ عَن القِرَصَـٰـاوِي وَاقْرَضْــه قَرْضًــاً... ثم ِقــاَلَ ِ-أي الشــيِخُ الأَلِبَانِي-: ۖ فَالقَرضَاوِي، هَدَانا اللَّهُ وَإِيَّاه، تَبَنَّى ُّمَا يَتَبَنَّاهُ الشِّيُوعِيُّونِ. انتَهى. وقالَ الشيخُ مََقْبِل الوادِعِيُّ في (تحفة المجيب): يُوسُفُ القرضاوي، لاَ بارَكَ اللَّهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيخُ مُقْبلِ الُوادِعِيَ أيضًا عن القرضاوي في فتوى صوتية مُفرَّغِـَة على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>: فأنَا لا أَنْصَِحُ باستماع أشْرطَتِه ولا بحُضور ۖ مُحاِضَراتِه ولا بقِــراءةٍ كَتُبِــه، فهــَو مُهَــوَّسُ... ِثم قــاَلَ -أي الْشــيّخُ إِلُوادِعِيُّ-: نُشِرَ عنه في جَريدةٍ {إِنَّنا لَإِ نُقِاتِلُ الَّيهودَ مِن الوادِعِيّ- السِّرَ عَلَمْ حَيْ جَرِيدُهِ رَبِّكَ لَا الْكُلُوا أَراضِينا}، أُفُّ الْجُلِ الْإسلامِ، ولكنْ مِن أَجْلِ أَنَّهم اِحتَلُّوا أَراضِينا}، أُفُّ لِهَا ذِهِ الْفَتْـوَى الْمُنْتِنَـةِ، ورَبُّ الْعِـزَّةِ يقـولُ في كتابِهِ الْكِـرِيمِ {قُـل أِن كَبَانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَزْوَا ۚ كُمْ وَعَشِـلِيرَتُكُمْ وَأَمْـوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَـا ۚ وَتِجَـارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَرْضَـوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم ۥمِّنَ اللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَجِهِـادٍ َفِي سَـبِيلِهٍ فَتَرَبَّصُـوا حَتَّى يَـاْتِيَ اللّهُ بِأُمْرِهِ، وَالِلَّهُ لَا يَهْدِي ۚ اِلْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۖ اَ فَالـدِّينُ مُقِـدَّمُ عَلَى الوَطِّنِ وعلَى الأرْضِ انتهى، وقَـالَ الشـيخُ مُقْبِـلُ الـوادِعِي أَيَضًا في (إسـكَاتُ الكَلْبِ العـاوِي يُوسُـفَ بْن عبداللُّهُ القُرضاوي): كَفَـرْتَ يَـا قَرضاوَيَ أُو قَـارَبْتَ. انتُهى، وقالَ الشيّخُ ياسر برهامي (نـائبُ رئيسِ الـدعوةِ

السَّلَفِيَّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ) في مِقالـةٍ على موقعِـه <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>: يَـوْمَ أَنْ أَفْتَى الـدُّكْتُورُ يُوسُـفُ الْقرضـاِوي بأنَّه يَجُوزُ لِلمُجَنَّدِ الأَمْرِيكِيِّ أَنْ يُقاتِلُ مَع الجَيشَ الأَمْـرَيكِيِّ ضِدٌّ دُولَةِ أَفْعَانِسُ تَانَ المُسلِمةِ لَمْ يَنْعَقِدِ اِتُّحَادُ عُلِّمَاءٍ الْمُسلِمِينَ [يَعْنِي (الاتَّحادَ العَالَمِيَّ لِعُلَمَاءِ المُسِلِمِين) الذي يَرْأُسُهُ القرضاوي] لِيُبَيِّنَ خُرَمَةَ مُوالَاةِ الكُفَّارِ، وَلَمِ تَنْطَلِق اَلأَلْسِِنةُ مُكَفِّرَةً ومُضَلِّلَةً وحَاكِمةً بَالِنِّفاق!، مَع أَنَّ إِلقِتَـالَ والنَّصـرةَ أَغْظُمُ صُـوَرِ المُـوالَاةِ ظُهِـورًا، ودَولـةُ أفغانِسْتانَ كَانَتْ تُطِلِّقُ الحُـدُوِّدَ وتُعلِّنُ مَرجِعِيَّةً الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سـلمأن الصِـومالِيَ في (تَكفِـيزُ الْهِرَصَاوِي "بِتَصوِيِبِ المُجتَهِدِ مِن أَهلِ الأَدْيَانِ"): خُلاَصَةُ رَأْيِ القرضـِاوِيِّ أَنَّ مَن بَحَثَ فِي الأَديـانِ وَانتَهَى بــه الَّبَحِّثُ إِلَى أَنَّ هَناكَ دِيئًا خَيرًا وأَفِّضَلَ مِن دِينَ الْإِسلامِ -كَالْوَتَنِيَّةِ وَالْإِلْحَادِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصَـَرَانِيَّةٍ- فَاعَتَٰنَقَــهُ، فَهُوَ مَعَذُورٌ نَاجٍ فَي الآخِرِةِ وَلا يَدخُلُ النَارَ، لِإِنَّه لا يَـدخُلُ النَّــَارَ إِلَّا الجَأَحِـــَدُ المُعاَنِـــَدُ... ثم قـــالَ -أي الشـــيِخُ الصــومالي-: يَجِبُ تَكفِــيرُ القرضـَـاوي في قُولِــه {أَنَّ المُجتَهِــدَ في الأديــان، إذا انتَهَى بـــه البَحْثُ إلى دِين يُخالِفُ ۖ الإسلامَ -كالْوَتَنِيَّةِ وَالإلحادِيَّةِ- فهو مَعدورُ ناجٍ مِنَّ النار في الآخِـرةِ}... ثمَ قَـالَ -أَيَ الشَـيَخُ الصَـوماِّلي-: طَاهِرُ كَلام القرصَاوي اِقتَضَى أَنَّ الباحِثَ في اللَّاديـان إِذا إِنْتَهَى أِلَى اِعْتِقَــادِ الوَثَنِيَّةِ والإلحادِيَّةِ والمَجُّوسِــيَّةِ، فَإِنَّه ليس كَافِرًا ولا مُشركًا عِند اللَّـهِ وعنـدُ المُسَـلِمِين، لِأَنَّه -في زَعْم القرضـاويِّ- أَتَى بِمـا أَمَــرَه الشِّـارِغُ مِنَ الاجتِهادِ ۗ وِالْاسَتِنارِةِ بِنـورِ ۗ العَقـلِ ... ثم قـاً ِلَ -أَي الْشَـيِّخُ الصـومالي-: المُسَـلِمونَ أجمَعـوا على أنَّ مُخـالِفَ مِلَّةٍ الإسلاَّم مُخْطِئُ آثِمُ كَإِفِرٌ، اِجتَهَـدَ في تَحصِـيلِ الهُـدَى أو لم يَجتَهَدْ... ثم قالَ -أي الشيخُ الصومالي-: وَإِلقَائلُ بما قـٰالَ النِّقرضـاوِي كـافِرٌ بالإجمـٰاع... ثَم قـٰالَ -أي الشـٰيخُ الصومالي-: يُوسُّفُ القُرضَاوِي كَافِرٌ بِمُقتَضَى كَلامِـهُ،

ومَن لَم يُكَفِّرُه بَعْدَ العِلْمِ فَهُدَو كَافِرُ مِثْلَده، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفَّرْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على موقعِه في هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتٍ قد أَصْدَرْتُ فَنْـوَى -هي مَبْثوثةُ ضِمْنَ الفَتَاوَى المَنشورةِ في مَدوقِعِي على الإنترنت بِكُفرِ وردَّةِ يوسفَ القرضاوي، انتهى، وقالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنوان الشيخُ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تَكفِيرُ القرضاوي) على موقعِه في هذا الرابط: واعْلَمْ أَلَّ الرَّجُلَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ التَّوقَقُ عَن تَكْفِيرِه شَرْعًا، فلَنْ نَتَرَدَّدَ حِينَئِذٍ لَحظَـةً عن التَّوقَقُ عَن تَكْفِيرِه شَرْعًا، فلَنْ نَتَـرَدَّدَ حِينَئِذٍ لَحظَـةً عن فَعْلِ ذلك، ولنْ نَستَأذِنَ أَحَدًا في فِعْلِ ذلك، أنتهى،

(3)جاء على الموقع الرسمي لجريـدة الـوطن المصـرية تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف بنشـر الفُكـر الأُشـعُري) <u>في هـذاً الرابط</u>: قـال الـِدكتُور يسري جعفر (مؤسـس مركـز الفكـر َالأشـعري، وأسـتاًذُ العقيدةِ والفلسـفة) أن الأزهـر اختـار المنهجَ الأشـعري ليكونَ أساسًا للدارسة في جامعتهِ والمعاهد، مضيفا أنه لا فَرْقَ بين مَذْهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا في نقـاط بسيطة [جاء في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعةٍ من الباحثين، بإشِراَف الشيخ عَلــوي بن عَبِدالقادرِ السَّقَّافِ): والحاصلُ أَنَّ الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية المعتقد، أو كادتا أن تكونا فرقـة واحدة على أقـل تقـِدير، ومـا بينهِمـا من الخلاف فهـو يُسـير وغالَبُـه لفَظِيُّ... ثمَّ جـاءً -أي في الموسـوعة-: الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واحدة متفقــة في المنهج وأصــول المــذهب، ويُعَبَّرُ عنَ الفــريقين بالأشاعرة تغليبًا للأشعريةِ على الماتريديـةِ؛ أمـا اختلاف النِسبة -من أن الماتريديـة تنتسـب إلى الماتريـدي، وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشـعري- فلا يـؤثر على كونهمـا

فرقةً واحدةً، لأن هذا الاختلاف لِيس اختلافـا جوهريـا... ثم جاء ً-أي في الموسوعة-: الخِلَافُ بين الفريقَين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول، فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقةً واحدةً فرقتين مُسْتَقِلْتَين... ثم جاء -أي في الموسوعة-: لو عُدَّ مثلُ هذا الخلاف حاجزا دون كَوْنِ فِرقةٍ ما فرقةً واحدةً لَمَا صَحَّ أَنْ تُعَدَّ أَيَّةُ فرقةٍ وإحَدةً قطاً، لأنمِ لاَ بـد مِنَ الاختلاف الّيسـَير فيمـَـا بين اَلمُنْتَسِبِين إلى أيَّةِ فرقـَةٍ كالحنفيـة فيمـا بينهم، والشافعية فيما بينهم، وكالماتريدية فيما بينهم، وَكَالأَشْعَرِية فيما بَيْنَهُم، فَمَثَـلُ هَـذاً الخلافِ لا يَجْعَـلُ الفِرْقــةَ فــرقتَين فَمَــا فَــوْقُ، انتهى باختصــار]، وأِن المـذهب الأشـعري يعـبر عن وسـطية الإسـلام، كَمـا أن الإمام الأشعري ٱتَّبعَ منهجَ سَلف الأمـة مِن التـابعِين والصحابة؛ وبَيَّنَ جَعْفَـرٌ ﴿الْأَشـعرية والماتريديــة تُعَــدُّ بُمِثابة وزَارةِ الداِّخليةِ في الـدفاع عن الأمْن الفكـريِّ}؛ وأوضح ِّ جَعْفَـرٌ أن الأشـعرية هـوجمت بشـدة مِن قِبَـلِ البعض، لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية والكلاميـة الكبـيرة، فهي قـادرة علي تجديـد الخطـاب الْـديني؛ وقـال الْـدكتور عبـدالرحمن الخضـري (رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبيـة) أنَّ الأزهـر بِذِل خَلَالُ الفِـترةِ الماضـية -ومـا زالَ يبـذلُ- الكثـيرَ مِن أجـل نشـر الفكـر الـدعويِّ المعتـدلِ سَـوَاءً في الـداخل والخَـارِج مِن أَجــَلِ نشــرِ الفكــرِ الُوســطيِّ الْأرهــريُّ المعتــدلِ؛ وأضـاف الخضــريِ خلال كلمتــه {تُعَــدُّ كليــةُ اللغات والترجمة منبرًا قَوَيًّا في نشر الإسلام ومنهج الأزهر باللِّغاتِ الأجنبيـةِ، والَّتعـاوُنِ والتَّواصَـلِ مـَع كَافَّةٍ الـدُّوَلُ الأَخْـرَى، وإرسـالِ مبعـوثِينَ ودعـاةٍ بِلَغـاتِ تلـك الـدُّوَلِ لتصحيحِ المفاهيَم الخاطئـة الـتي كُوَّنَتْهـا تلـك الجماَّعَاتُ المُتَطَّرِّفةُ عنِ الْإسلامِ }، انتهى باختصار،

(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وشَدَّدَ الإمامُ [وهو أحمد الطيب) شيخُ الأزهر، وصاحبُ الرَّأْي في كُلِّ مَا يُتَّصِلُ بِالشَّـؤُونِ الدِّينِيَّةِ، وَالْمُشتَغِلِين بِالْقِرآنِ وعلوم الإسلامِ، وله الرِّيَاسَـةُ والتَّوجِيـهُ في كُلِّ ما يَتَّصِلُ بِالشَّـؤُونِ الدِّينِيَّةِ وَالنَّوجِيـهُ في كُلِّ ما يَتَّصِلُ بِالدِّراساتِ الإسلاميَّةِ في الأَزهـرِ وهَيْئَاتِـه، ويَـرْأُسُ المَّجْلِسَ الأَعلَى للأَزهـرِ وهَيْئَاتِـه، ويَـرْأُسُ المَجْلِسَ الأَعلَى للأَزهـرِ، ويُعامَـلُ مُعامَلـةَ رَئِيسٍ مَجْلِسِ المَجْلِسِ المُغلِسِ المَعلَى النَّرجِـةُ والـرَّاتِبُ والمَعَـاشُ] على أَنَّ المُعاونِ لِه ينتمي لأيِّ فكر يخرج عن منهج الأزهر، فكلُّ المُعاونِ مع شيخ الأزهـر يعملـون مِن أجـلِ الأَزهـرِ ومِن أجـلِ الأَزهـرِ ومِن أجـلِ المُتطرفـةِ ورعـايتِهم، وعَـدَمِ تـرْكِهم فريسـةً للأفكـارِ المتطرفـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعةِ الأَنِي فكـرٍ خـارِجَ المنهجِ الأَشعريِّ، وأنه على مناحـةِ الأَنْسعريِّ، التهى باختصار،

(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات المنهج الأزهري؟ ومتى نَصِفُ الطالبَ بأنه أَزْهَرِيُّ؟") قالَ الشيخُ عليّ جمعة (مفتي الديار المصرية، وعضو قالَ الشيخُ عليّ جمعة (مفتي الديار المصرية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وَاخْتِيرَ ضِمْنَ أَكْثِرِ خمسِينَ شخصيَّةً مُسلِمةً تأثيرًا في العالَم لِأَحَدَ عَشَرَ عامًا على التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيرُ الأُمَّةِ النَّوالِي مِن الأشاعرةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ عليّ جمعة الأزهريُّ أشعريُّ العقيدةِ، مَذْهَبِيُّ الفقهِ [في فتوى صَوْتِيَّةٍ للشيخِ مُقبِلُ الوادِعِي على موقعِه في هذا الرابط، سُئِلَ الشيخُ: ما حُكْمُ التَّمَذْهُبِ بمَذْهَبِ مُعَيَّنٍ بدونِ تَعَشُّبِ، خصوصًا أَنَّ كثيرًا مِنَ العلماءِ يُذْكَرُ في تَرَاجِمِهم نِسْبَتُهم إلى المذاهبِ؟، فأجابَ الشيخُ: بِدْعُـةُ، تَرَاجِمِهم نِسْبَتُهم إلى المذاهبِ؟، فأجابَ الشيخُ: بِدْعُـةُ، فَلْيُبَلِّغُ الشاهِدُ الغائبَ، لا [يُوجَدُ] في شَرْعِنا هذا حَنَفِيُّ فَلْيُبَلِّغُ الشاهِدُ الغائبَ، لا [يُوجَدُ] في شَرْعِنا هذا حَنَفِيُّ

وذاكِ شــافعِيُّ وذاك مــالكِيُّ وذاك حنبلِيُّ {إِنَّ الَّذِينَ فَّرَّ قُِـوا دِينَهُمْ وَكَـاّنُوا شِـيَعًا لِّشِـتَ مِنْهُمْ فِي شَـيْءٍ}، {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّــبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}، انتهى بَاخَتصارَ، وقَـالَ الشـيخُ مُقبِلُ أَيضًا في فتـوَى صَـوْتِيَّةٍ مُفَرَّغـةٍ عَلَى موقعـه <u>في</u> <u>هـذا الرابط</u>: أين الـدليلُ علِى التَّمَـذْهُبِ، فـذاكٍ يكـون شـافعيًّا، وذاكُ يكـون حنبليًّا، وذاك يكـون مالكيًّا، وذاك يكـون حَنَفَيًّا، يقـول اللـه سيبحانه وتعـالى {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُـوا دِينَهُمْ وَكَـاَّنُوا شِـيَعًا لَّسْـتَ مِّنْهُمْ فِي شَـيْءٍ}، والصحابة رضوايً الله عليهم كانوا يسألون عن الـدليل، وِهذه المِذاهِبُ أَوْرَدَتِ العَدَاوَةَ بِينَ المجتمَعِ...يِّثم قـالَ -أَيِ الشيخُ مُقبل إِ: فَهِلَ قالَ لَنا أَبُو حَنيفَ أَنُقَلِّدُهُ، وهِـل قاَّل لنا مالك نُقَلِّدُه، وكذلك هـل قـال الشـافعي نُقَلَدُه، وأيضا أقالِ ابنُ حِنبل َّنُقَلَدُه؟!، بل ِ نَهَوْا عن تقليَّـدِهم... يْمُ قَالَ -أَيِ السِّيخُ مُقَبِل-: وإنني أَجْمَـدُ اللَّـهَ فَقَـدَ كُنْتُ أَكْتُبُ على السَّبُّورَةِ {أَتَحَـدَّى مَن يـأتي بـدليلِ عِلى أبنـا مُلزمَون باتِّباعِ مذَهبٍ معيَّن}، فلَّا يستَطيع أُجِّدُ أَنْ يـِأتيَ بدليلًا، ونَحَنَ فِي الجَّامِعِةِ ٱلإسلامِيةِ [قالَ الشَّـيخُ مُقْبِـلٌ الوادِّعِيُّ في (إجَابِـة السـائلُ على أهم المسـائلُ): نحن دَرَسْناً في الجأمعةِ الاسلامِيَّةِ [بالمدينـة المنـورة] إلـتي تُعتبَـرُ في ذلـك الـوَقتِ أحسَـنَ مُؤَسِّسـةٍ فيمـا أعْلَمُ. انتهى]ً. انّتهى باختصار، وقالَ الشيخُ سَمير بنِ أمين الزَّهيري في (مُحَدِّثُ العَصرَ محمد ناصرَ الدين اَلْإِلْباني): فَقِيهُ بِطَبِيعةٍ الحال، هل كانَ أصحابُ النَّـبيِّ صـلى اللَّه عليه وسلم يُدرُسون الفِقة أمْ لِإ؟ وما هـو الفِقـهُ الـذي كانوا يَدرُسونه؟ هو مـا كـانوا يَأخُذونـه مِن رسـول اللِـه صلى الله عليه وسلم، إذَنْ هُمْ يَدْرُسِونِ الْحَدِيثَ، أمَّا هؤلاء الفُقَهاءُ الذِين يَدرُسُون أُقُـوالَ العلمـاءِ وفِقْهَهم

ولا يَدِرُسون حَدِيثَ نَبِيِّهمُ الذي هو مَنبَعُ الفِقْـهِ، فهـؤلاء يُقــالُ لهم (يجب أن َتَدَرُســوا عِلْمَ الحَــدِيثِ)، إذْ إنَّنِــا ٍ لا نَتَصَـوَّرُ فِقْهًـا صِـحيحًا بـدونِ مَعرٍفـةِ الحـديثِ حِفْظـا وتَصحِيَحًا وتَضعِيفًا، وفي الوقّتِ نَفُّسِهُ لا نَتَصَـوَّرُ مُحَـدِّثًا غيرَ فَقِيهٍ، فالقرآنُ والسُّنَّةُ هُمَا مَصدَرُ الفِقْهِ كُـلِّ الفِقْهِ، أَمَّا ًالفِقْهُ إِلَمُعَتاذُ اليومَ فهو فِقْهُ العَلمـاءِ وليس فِقْهِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، نعم، بَعضُه مَوجودٌ في الكِّتابِ والسُّـنَّةِ وبَعَضُـهِ عِبـارةٌ عَن آراءٍ واجِتَهـاداتٍ، لكِنَّ في الكَثِيْرِ مَنْها مُخَالَفةً مِنْهِمِ للْحَدِيثِ لَأَنَّهِمْ لَم يُحِيطَوا بِـهُ عِلْمًا}، انتهى، وقالَ الشَّيخُ محمدُ بِنُ شمس الــدين في عِلْمًا}، انتهى، وقالَ الشَّيخُ محمدُ بِنُ شمس الــدين في فيديو له بِعُنُوانِ (أَجِمد الطيبِ "السِّلَفِيَّةُ غُلاةٌ مُتَشَدِّدون نَجَّسوا المَذْهَبَ"): لَسْنا حَنابِلةٌ ولَسْنا شافِعِيَّةٌ ولَسْنا مَالِكِيَّةً ، [بَلْ] مُسلِمون كَما كَانَ أَنهَّتُنا أَحمَـدُ وَالشَّـافِعِيُّ ومَالِّــكُ والمُــزَنِيُّ [ت264هـ] والبُــوَيطِيُّ [ت231هـ] وِّسُفْيَانُ الَّثَّوْرِيِّ ۖ انتهى بتصرفِ] ۖ صُـوفِيُّ الْتَّوَجُّه، يريـدُ أن يكون على ما كان عليه حالُ النـبيِّ صـلى اللـه عليـه وسلم (على منهاجِ النبوةِ). انتهى.

(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط أنَّ شيخ الأزهر (أحمد الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة والجماعة... ما يَلْقَاه الخِطابُ الأزهريُّ الوسطيُّ مِن قبولٍ في العالمِ الإسلامِيِّ وخارِجِه يَرْجِعُ إلى المَـزْجِ بين العلميِّ والسَّرُوحِ الشُّوفِيِّ في وسطيَّةٍ بين العلميِّ والسِّرُوحِ الشُّوفِيِّ في وسطيَّةٍ واعتدالِ، انتهى باختصار،

(7)وجاءَ على موقع بوابـة الأزهـر (الموقـع الرسـمي لمؤسسة الأزهر) <u>في هـذا الرابط</u>: قـال فضـيلةُ الإمـام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنـامج (الإمام الطيب) أنَّ مـذهبَ الإمـامِ الأشـعريِّ يُعَـدّ إحـدى المــدارس الكلامِيَّةِ الــتي أَجْمَعَتْ عليهــا الأَمَّةُ وجَعَلَتْــه مذهبَها في الاعتقادِ، انتهى باختصار،

(8)وجـــاءَ في (الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان والمُـذاهب والأحـزاب المعاصـرة، بإشـراف ومراجِعـة الْشيخ مانع بن حماد الجهني): الْفلسفةُ الْيُونَانِيَّةُ ۚ يَأْثِّرَتْ بهــا معظمُ الفِــرَقِ الإِســَلامِيَّةِ الكلامِيَّةِ، وَلم يَظْهَــرُ مُصـطلحُ (الفلسـفَةَ الإسـلامِيَّة) كمِنهج علميٍّ يُـدَرَّسُ مصحص ﴿ السَّامِ المُلَّامِ السَّارِعِيَّةِ إِلَّا عَلِّى يَـدِ الشَّارِ عِيَّةِ إِلَّا عَلِّى يَـدِ الشَّارِ عِ مُصطفَى عبدالِّرازق [تَ 1947م] شيخِ الأزهرِ؛ والحَقُّ أنَّ الفلسـفةَ جِسْـمُ عَـريبُ داخِـلَ كِيَـأَنِ الإِسـَـلامَ، انتَهِى باختصار، وقالَ الشيخُ حمود التوبجري (الـذيّ تـولّي القضاءَ في بلـدة رحيمَـة بالمنطقـة الشـرقية، ثم في بلدةِ الزلفي، وكانِ الشيخُ ابنُ بازِ مُحِبًّا له، قَارَئًا لكُتُبـه، وِقِدَّمَ لبَعضِهَا، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عـامَ 1413هــ-وأمَّ المُصَلِّينِ للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام، بتقـديم الشـيخ عبـدالكريم بن حمـود التـويجري): قـالَ شِيخُ الْإِسلامُ أَبُـو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةً رَحِمَـهُ اللِّـهُ تَعـالَب {لَيْسَ الْفَلَاسِِفَةُ مِنَ الْمُسَلِمِينَ}... ثمَّ قـالَ -أي الشـيخُ التويجري-: لَيْسَ للإُسلِام فَلاسِفِةٌ، ولَيْسَ الفَلاسِفةُ مِنَ المُسلِمِينَ... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: فإذا كانَ الِعُلَماءُ وَرَّنةَ الأَنبِياءِ فالفَلاسِفةُ وَرَثةُ الْيُونَانِ... ثم قـالَ -أي الشيخُ التويجَري-: وقالَ العَلَّامَةُ الشِّيخُ سَليمانُ بْنُ سَـّحْمان ِ [في كِتَابِـه (إِقَامـةُ الحُجَّةِ)] {هـذا الاسْـمُ [أَي إِيهُمُ (فَيْلَسُوفُ)] َفِي غُرْفِ أَهِلِ الْإِسلامِ لَا يُسَمَّىَ بِـهُ إِلَّا مَن كَـانَ مِن عُلَمـاءِ الْفَلَاسِـفَةِ وَمَن نَحَـا نَحـوَهم مِن زُنادِقَةِ هذه الأُمَّةِ}. انتهى. (9)وجاء في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السَّقَاف): شيخُ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكُرُ عبدالقادر السَّقَاف): شيخُ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكُرُ وَآياته [قالَ الشيخُ صالح الفوزان في هذا الرابط على موقعه: الإلحادُ في أسماءِ الله وآياته، مَعْناه العُدولُ والمَيلُ بها عن حقائقِها ومَعانِيها السَّجِيحةِ إلى مَعانِ باطلة لا تَدُلُّ عليها، كما فَعَلَتْه الجهمِيَّةُ والمعتزلة وأَتْباعُهم، انتهيا، ويُطلِقُ عليهم اسم (الجهمية)، وأَطلِقُ عليهم اسم (الجهمية إلى أهلِ ويَخْكُمُ عليهم بأنهم أَقْرَبُ فِرَقِ الجهميةِ إلى أهلِ الشَّتَةِ، انتهى.

(10)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقِعِه <u>في هذا</u> <u>الرابط</u>: فالمَاتُرِيدِيَّةُ والأَشْــعَرِيَّةُ مِنَ المُرجئــةِ الغُلَاةِ. انتهى.

(11)وقال الشيخُ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأَسَاعِرةُ مِن أَهلِ الشَّاةِ؟) على هذا الرابط: الأَشِاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ في بابِ التوحيدِ، الرابط: الأَشِاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ في بابِ التوحيدِ الرَّبُوبِيَّةِ دُونَ توحيدِ الرَّبُوبِيَّةِ دُونَ توحيدِ الأَلُوهِيَّةِ، مِمَّا ساهَمَ في انْتِشارِ البَيْعِ والشِّركِيَّاتِ الأَلُوهِيَّةِ، مِمَّا ساهَمَ في انْتِشارِ البِيخِ والشِّركِيَّاتِ فَالأَشاعِرةُ ليسوا مِن أَهلِ الشُّنَّةِ وإنَّما هُمْ أَهلُ كَلامٍ، في فالأَشاعِرةُ ليسوا مِن أَهلِ الشُّنَةِ وإنَّما هُمْ أَهلُ كَلامٍ، عِدَادُهُمْ في أَهلِ البِدعةِ [قالَ الشَّيخُ ينزن الغانم في عِدَادُهُمْ في أَهلِ البِدعةِ [قالَ الشَّيخُ ينزن الغانم في عدا الرابط: يَنبَغِي أَنْ يُعلَمَ أَنَّ مُصطلَحَ (أَهلُ السُّنَةِ والجَماعةِ) الشَّين؛ (أَ)المَعْنَى الأَوَّلُ، كَونُه في مُقابِلِ الشَّيعةِ، فَيُقالُ {المُنتَسِبونِ الظَّولُ، كَونُه في مُقابِلِ الشَّيعةِ، فَيُقالُ {المُنتَسِبونِ الظَّيعةِ، فَيُقالُ {المُنتَسِبونِ الظَّيعةِ، وَليَقَالُ {المُنتَسِبونِ الظَّيعةِ، يَدخُلُ في مُعْنَى أَهلِ الشَّيعةِ، وَليَقَامُ أَنَّ مَعْنَى مُقابِلِ الشَّيعةِ، وَالجَماعةِ ما سِوَى الشَّيعةِ، يَدخُلُ في مَعْنَى أَهلِ الشُّيةِ والجَماعةِ ما سِوَى

الشِّيعةِ، كالأشاعِرةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ ونَحوهم؛ (ب)المَعْنَى الشِّيعةِ، كالأشاعِرةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ وأهلَ الكِلام، فَبهذا الاعتِباّر لا يُطلَقُ (أهـلُ السُّنَّةِ والجَماعـةِ) إلَّا علَى أهـل الحَـدِيثِ وِالأَثَـرِ، فِيَخـرُجُ بِـذَلكُ الأشـاعِرةُ والمَاتُريِدِيَّةُ وجَمِيعُ الطَّوائفِّ إِلَّا مَن كَانَ على ما كانَ عليه السَّلَفُ. انتهى باختِصارِ , وقالَ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ في (منهاج السِّنة الِنبُويَة): فَلَفْظُ ۖ (أَهِّـلِ الْبِسُّـنَّةِ) يُـرَادُ بِـهِ مَنْ أَثْبَتَ خِلَافَ ٍةَ الْخُلَفَاءِ النَّلَاتَةِ [أَبِي بَكْرٍ وَغُمَّرَ وِغُثَمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ]، فَيَـدْخُِلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَة، وَقَدِّ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ اَلْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْضَةِ، أَنْتِهِي، وَقِـالِ الشِّيخُ اِبْنُ عـثيمين في (الشِـرح الممتِـع): أَهَـلُ السُّبِنَّةِ يَـدخُلُ فِيهُم المُعتَرَلَـةُ، يَـدخُلُ فِيهِم الأَشْعَرِيَّةُ، إِذَا قُلْنَـا هَـذٍا فِي مُقابَلَـةِ الرّافِضِةِ، لَكِنْ إَذا أَرَدْنا أَنَّ نُبَيِّنَ أَهـلَ السُّنَّةِ، قُلْنا {إِنَّ أَهِلَ السُّنَّةِ حَقِيقَةً هُمُّ السَّـلَفُ الصَّالِحُ الذِينَ اِجتَمَعوا على السُّنَّةِ وَأَخَـدُوا بِهِـا}، وحِينَئـذٍ يَكـونُ الأَشِاعِرةُ والمُعتَزِلةُ والجَهمِيَّةُ ونَحوُهم لَيسـوا مِن أهـلِ السُّنَّةِ. انتهى باخَتصار]. انتهى باختصار.

(12)وجاءَ في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعــة من البــاحثين، بإشــراف الشــيخ عَلــوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): الأشاعرةُ مِن أكثرِ الفِـرَقِ الكَلَامِيَّةِ انتشارًا إلى يَومِنا هذا، انتهى باختصار،

(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا الرابط: ويَسدخُل تحتَ مُصْسطَلَحِ المُتَكَلِّمِينِ [أَيْ أَهسلِ الكلام] كثيرُ مِنَ الفِرَقِ السَي اتَّخَذَتِ المنهجَ الكلاميَّ طريقًا لها في باب الاعتقاد، كالجهمية [وَهُمْ مُرْجِئةٌ غُلَاةٌ (في باب القِدَرِ)، مُعَطِّلةٌ (في باب القَدَرِ)، وَالصفات)، قائلون بِخَلْقِ القرآنِ، وهناك من يُسَمِّيهم "الجهمية الأولى"] والمُعتزلةِ [وَهُمْ

قَدَريَّةٌ (في باب القدر) [قالَ الشـيخُ ابنُ جـبرين (عضـو الإفِّتاء بالرِّئاسة العامـة للبحـوث العلميـة والإُفتِـاء) <u>في</u> <u>هـــــذا الرابط</u> على موقعـــــه: والقَدَريَّةُ يَغْلِبُ أَنَّهم مِنَّ الِمُعتزلةِ، أَكْثرُ مِا يُطْلَـّةٍ (قَدَرِيَّةٌ) على المُعتزلةِ، انتهى باختصًار، وقيالَ الشيخُ حمادُ الأنصاري (رئيسُ قسم السُّنَّة وَأُسَـتاد الدراسـات العليـا، بالجامعـة الإسِّلامية السَّتِ المُنورة): إنَّ القَدَرِيَّةَ مِنَ المُعتَزِلَةِ، وَكُلَّ مَن قالَ بِنَفْيِ القَدَرِ فِهُو مُعتَزِلِيٌّ، انتهى مِن َ (المجموع في ترجمــة اَلعلامــَة المحــدَث الشــيخ حمــاد بن محمــد الأَنْصاري)]، مُعَطَّلةُ، قِائلون بخلـق اَلقـراَن، وهَنـاك من يُسَمِّيهِم "الجهميـة" أو "الجهميـة الثانيـة" أو "الجهميـة المُعتزُلَة"؛ وذلك لمُوافَقَتِهم الجهميةَ في التعطيلِ والقولِ بِخَلْقَ القـرآنِ] والأشـاعرةِ [وَهُمْ مُرْجِئِـةٌ غُلَاةٌ، جَّبْرِيَّةٌ ۗ، مُعَطَلَـةٌ] وغيرَهـا. انتهى، وقـالَ الشـيَخُ محمـد صـاًلح المنجـد في مُحَاضَـرةٍ بِعُنْـواَنِ (العقـل والنقـل) مُفَرَّغَةٍ على موقِعِه <u>في هذا الرابط</u>: ولـذلك إذا تَعِـارضَ عندِهمَ دليلٌ سِمْعِيُ مع دليلِ عقلِيٌّ، ماذا يُقَدِّمون؟ [يُقَدِّمون] العَقْلَ، وأَحْـدَثُوا في ّدِينِ اللّـهِ مـاٍ ليس منـه، وهـذه الطائفـةُ هُمُ الـذِينَ يُسَـمُّونَ بِـالمِتكلُّمِين ومنهم الَّمعتزلةُ والأشاعرةُ، ومَن شَايَعَهمَ مِن أَصِحابِ الْفِـرَقِ الكلامِيَّةِ، انتهى، وفي فيــديو بِعُنــوانِ (أحمـِـدِ الطيبَ، وتَقدِيمُ العَقلِ على النَّقلِ، ومُخَالَفةُ أَهَـلِ السُّـنَّةِ) قـالَ شَيخُ الأَزهر (أَحمد الطيبَ): ... إِذَنْ عنديَ العَقلُ وعندي النَّقِلُ، دَائمًا نحن نَضَعُ العَقْلَ أَوَّلًا. انتهى.

(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبــار العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحــوثِ العلميـةِ والإفتـاءِ) بعُنْـوانِ (احــذر من مجالسـة علمـاء الكلام واحــذر منِ علم الكلام والمنطــق والجـدل)، قــالَ الشيخُ: كان سَلَفُ هذه الأُمَّةِ يَسِيرُ على الكتاب والسُّـنَّةِ،

إِلِي أَنْ عُـرِّبَتِ الكُتُبُ الرُّومِيَّةُ في عهـد الْمَـأُمُونِ [أحَـدِ خُكَّام الدَّولةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، وقَـد تُـوُفِّيَ عَـامَ 218هـ] وجـاء عِلْمُ المَنطِــق وعِلْمُ الجَــدَلِ [قــالَ الشــيخ عبــدالرَحيم خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلْمُ الجَـدَلَ هو أُحد أجزّاء مباحث المنطِق، انتهى باختصار، وقالَ السَّيوطي في (معجم مقاليَّد العُلُوم): عِلْمُ الجَّدَلِ صِناعَةٌ نظرِيَّةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفِيَّةُ المُناظرةِ وشَرَائطُها -أَيْ وشُــرُوَطُها- صِــيَانةً غَن الْخَبْــطِ فِي اِلْبَحْثِ وإِلزامًــا للَّخَشِّم وَإَفحامِـهَ. انتهى]، فَحَـٰدَثَ النُّشَّـرُّ في الْأُمَّةِ مِن ذاك التأريخَ وبَنَى كثيرٌ منهم عقائدَهم على عِلْمُ الجَـدَلِ والمَنطِق [قال الشيخ ابن عـثيمين في (شـرح العقيـدة السفارينَية): فنحن في غِنًى عن المَنطِق، الصحابة مـا درسوا المَنطِقِ ولا عَرَفُوا المَنطِقِ، والتَابِعون كَذلك، درسوا المستحق ود حرصو. وتعدير أورس والمنطق حَدَثَ أَحْيِرًا لا سِيَّمَا بعَدَ افتتاحِ بلاد الفرس والرومان حيث انتشرتْ كُتُبُ إلفلاسفةٍ... ثم قالِ -أي الِّشَـيَّخُ ابنُ عـثيمين- عَن المـأمونِ (بسـًبب دَغْمِـه نَشْـرَّ كُتُب الْفلاسفة): فَقَد جَرِّ الناسَ الله سوءٍ ودعاهم إلى صَلاِّلَةٍ واللهُ حَسِيبُهِ، انتهى]؛ احــذر مِن تَعَلَّم عِلْم الكلام والنَّظَر َفيه، لِئَلَّا تُفْتَنَ ِفيه (تُعْجَبَ بَه)، واحْـذَرْ مُجَالَســةً عَلَمَاءِ اَلْكُلَامِ، جَالِسْ أَهْلَ الْخَدِيثِ [جَاءَ في موسوعةِ الفِرَق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعـة مِنَ البـاحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبيدالقادر السَّـقَّاف): فهنـاك فَرُقٌ بِين مُصَطَلَح (أَهَـلُ البُّسَنَّةِ) و(أهـل الحَـدِيثِ) وإنْ عُبِّرَ بِأَحَدِهما عنِ الآُخَرِ فَي أِبـواَبِ الْاعْتِقَـادِ لِمـَّا بَينْهمَـا مِنْ الْمَـرِءُ مِنِ أَهـِلِ مِنْ اللَّهِ النَّقارُبِ في الغالِبِ، وإلَّا فَقَدْ يَكُونُ المَـرِءُ مِنِ أَهـِلِ السُّنَّةِ وليَّسَ مِنَ أَهلِ الْحَدِّيْثِ مِنَ الْناَحِيَةِ الصِّـناَعِيَّةِ (أَيْ ليس بِمُحَدِّثٍ)، وَقِدْ يَكُونُ مِن أَهلُ الحَدِيثِ صِناعةً ولِيسَ هُ و مِن أَهَلِ السُّنَّةِ فَقَدْ يَكُونُ مُبتَدٍ عَّا. انتَهِي وَأَهَلَ العِلْمُ، ولا تُجَـالِسْ علمـاءَ الْكِلَامِ لِئَلَّا يُــِؤَثُّرُوا عِلْيــكُ ويُزَّهِدوكَ في عِلْم الكتابِ والسُّنَّةِ، فمُجالَسَةُ الأشرار

تُؤَثِّرُ على الجَلِيسِ، وعلماءُ الكلام مِن جُلَساءِ السُّـوْءِ فلا تَجْلِسْ معهم، يُفسِدون عقيـدتَك، يُجَهِّلونـك بكتـابِ اللـهِ وسُنَّةِ رسولِه صلى الله عليـه وسـلم، ومِن هنـا لا تَتَعَلَّمْ على عُلماءِ الكَلامِ، انتهى باختصار،

(15)وقالَ الشيخُ محمد سـرور زين العابـدين (مُؤَسِّـسُ تَيَّارِ الصَّــحْوَةِ "أَكْبَــرِ التَّيَّاراتِ الدِّينِيَّةِ في الشُّــعُودِيَّةِ"، والذي مِن رُمُوزِه الشُّيُوخُ سـفر الحـوالي وناصـر العُمَـر وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمــد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريـري ومحسـن العـواجي)، حيث قـالَ في كتابِـه (دراسـِات في اِلسـيرة النبوية): والمعلوماتِ عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قِسْمُ لا يَعْلَمُهِ الْإِنسانُ ۚ الْبَتَّةَ كَالْمُغَيَّباتِ عنه؛ (ب)وقِسْـمُ ٓ آخـرُ و يعلمه الإنسان البله فالمحيب حدد الراب وحسام السروريُّ لا يُشَكَّكُ فيه [قالَ الشَّاطِبِيُّ فِي (الاعتصام) عن القِسْمِ الضَّـرُورِيِّ: لَا يُمْكِنُ التَّشْكِيكُ فِيهِ، انتهى]، كَعِلْمِ الإنسانِ بِوُجـودِه، وعِلْمِـه بـأنَّ الاثْنَيْنِ أكـثرُ مِنَ الواحدِ وأنَّ الضَّدِينِ لا يَجتَمِعانِ [قال أبو الوليد الباجي الواحدِ وأنَّ الضَّدِينِ لا يَجتَمِعانِ [قال أبو الوليد الباجي (ت474هـ) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنَا بَأَنَّ الْاثْنَيْنِ أكـِثرُ مِنَ الواحـدِ وأنَّ الضِّـدَّين لا يَجتَمِعـان، فــإنَّ ذلــك يَعْلَمُهُ الْعَاقَلُ مِن غَيرٍ حُدُوثِ شَيْءٍ ولا وُقُوعِه ولَا إدراكِ حَاسِّـةٍ وِلا سَـمَاْعِ خَبَـرٍ، اَنتهى]؛ إِتَ)والقسـمُ الثـالثُ نَظِــرِّيٌّ يُمْكِنُ ِ العِّلْمُ بــيِّهِ ويُمْكِنُ أَنْ لا يُعْلَمُ بــه، وهِي النَّطَرِيًّاتُ، وَتُغْلَمُ بِواسِطَةٍ لَا بِأَنْفُسِها، وَهذا القسمُ -أَيِ النَّطَرِيًّاتُ، وَيُغْلَمُ بِواسِطَةٍ لَا بِأَنْفُسِها، وَهذا القسمُ -أَيِ الثَالثُ- هو المَجَالُ الوَجِيدُ الـذي مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَخُـوضَ فيه العقلُ [قالَ الشيخُ مراد بن أحمـد القدسـي (رئيسَ اللجنـة السياسـية في رابطـة علمـاء المسـلمين) في مقالة له بعنوان (مِن أُصُول أهل السِنة والجماعة) <u>على</u> <u>هذا الرابط</u>: وَهـنا َ [يَعْنِي اَلْقِسْـمَ النَّظَـريَّ] مِمَّا يَخْتَلِـفُ فيه الغُقلاءُ ولا يَكَادُ يَتَّفِقُون]. انتَهى.

(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474هـ) في (الحدود هِي الْأَصول): ۚ (أَ)الَعلمُ الضروريُّ ما لَزِمَ نَفْسَ المخلـوقِ لَزومًا لاِ يُمْكِنُه الابنفكاكُ مِنه ولا الخُروَجُ عنه، وَصْفُ هذاً العلم بأنه ضروريٌّ معناه أنه يُوجَدُ بالعـالِم دُونَ اختيـاره ولا قُصْدِه، كُمَـا يوجد بـه الْعَمَى والخَـرَسُ والصَّـحَّةُ وَالمرضُ وسائرُ المعاني الموجودةِ بـه، و[الـتي] ليسـت بموقوفةٍ على اختياره وقَصْـدِه، والعلم الضـروري يَقَـعُ مِنَ الحَوَاسِّ الخمس، وهي ِحاسَّةُ البصر وحاسة السـمع وَحَاسِةَ الشَّم وحاسِةَ اللَّذَّوْقِ وحاسِة اللَّمس، والبصّر يختصُّ بمعنَّى ٍتُـدْرَكُ بــه ِالأجســامُ والألــوانٍُ، وحاســةٍ السـمَع تختصُّ بـإدراك الأصـوات، وجاسـة الشّـمِّ يتختصُّ بإدراك الروائح، وحاسةِ الـذوق تختصُّ بـإدراك الطُّعُـوم، وحاســة اللمس تختصُّ بــإدراك الحـِـرارة والرطوبــة وَاليُبُوسةِ، وقـد يَقَـعُ الْعلمُ الضّروريُّ بـالْخَبَرَ المُتـواتر، و[قد] يَقَعُ العلمُ الضروريُّ ابتداءً مِن غـير إدِرَاك حاسَّـةٍ مِنَ الحَوَاسِّ [ومِن غـير الخَبَـرِ المتـواترِ] كَعِلْم الإِنسـانَ بصِجَّتِه وسَقِمِه وِفَرَجِه وحُزْنِـه وغـير ذَلـكِ مِنَ أحوالـه، وعِلْمِـه بَـأَنَّ الاثْنَيْنَ أكـثرُ مِنَ الواحـدِ، وأنَّ الِضِّـدَّيِن لا يَجَتَمِعان وغيرٍ ذلكِ مِن المُعانِي؛ (ب)والعِلْمُ النَّظَرِيُّ مَـا اً حتاج إِلَى **ۖ تَقَدُّم النَّظَر**َ والاستدلالِ، انتَهى بَاختصارَ.

(17)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في العقيدة والمذاهب الثلاثة): وَهُمْ يُقَسِّمون (العِلْمَ) إلى (شـرح الأصـول الثلاثة): وَهُمْ يُقَسِّمون (العِلْمَ) إلى قِسْمَين، القسمُ الأولُ عِلْمُ ضروريٌّ، القسمُ الثاني عِلْمُ نَظَرِيٌّ؛ (أ)فالعِلْمُ الضروريُّ هو الذي يكونُ إدراكُ العِلْمِ فيه بمُقتَضَى الضرورةِ، إمَّا ضرورةٌ عقليَّةُ أو حِسِّيَّةٌ، في أن السـماءَ فوقنا في الأرضَ تحتنا، هـذا عِلْمُ ضروريٌّ أَذْرَكْناه بالحَوَاسِّ، وإن الضرورةِ العقليةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السـماءَ فوقنا وإمنَ الضرورةِ العقليةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السـماءَ فوقنا وإمْنَ الضرورةِ العقليةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السـماءَ فوقنا وإمْنَ الضرورةِ العقليةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ (1+1=2)، فهـذه

صرورة عقليةُ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحساب، فهيذا يُسَـّمُّىَ عنــد العلمــاء بالصـرورة العقليــة، ومِنَ العِلْمِ الضروريِّ ما ثَبَتَ بـالْتِواتر، كِـالْقَرآنِ العظيم، لأنَّ كتـِـابَ الله عَز وجل محفوظٌ مَنقُولٌ إليناً نَقَلًا متـِوأترًا لَا خِلَافَ فيه، ولَا يُخْرَمُ مِنهَ جَرْفُ وَاجِدُ، ومِنه [أَيْ وَمِنَ الْعِلْمَ الصروريِّ الأَجِادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ التي رَوَاهَـا جَمْـَعُ كَثـيَرٌٕ -يَســتَحِيلُ تَواطُــؤُهم على الكَــذِبِ عَــادَةً- عن مِثْلِهم [أي جَمْے مِثْلِهِم] وأَسْـنَدُوه إلى شَـيءٍ مَحسُـوس [يَعْنِي الْمُشَاَّهَدَةً أَوْ الْمُسَّمَاعَ]، فَالْأَحَادِيثُ الْمُتِوَاتِرَةُ تُفِيــًّدُ الْعِلْمَ الضروريَّ القَّطْعِيَّ؛ (ب)وأمَّا الْعِلْمُ النَّظَرَيُّ فـالْمُرَادُ بــه ما يَحَتَّـاًجُّ إلى نَظَـّرٍ وَاسْـتَدلالٍ، وَلِهَـذَا، ٱلعلـومُ النُّظَرِيَّة يَحْصُلُ فيها خِلَافٌ بِينِ أهلِ العلمِ، فتَجِدُ مثلًا أنَّ العلماءَ يَختلِفونٍ فِي بِعضِ المسائلِ، مَثَلًا في نواقضِ الْوُضُوءِ رُهلُ [أكْلُ] لَحْمِ الْجَزُورِ [الْجَزُورُ مُفْرَدُ الْإِسِ] يَنْقُضُ الْهِلُ [أكْلُ] يَنْقُضُ الْهِلُ الْمَنْ السِدَّكَرِ [بِسدُونِ حَائِلِ] يَنْقُضُ الْهُنُ سَوِءَ؟، هَسلُ مَسُّ السَدَّكَرِ [بِسدُونِ حَائِلِ] يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟)، فيَجْدِرِي فيها بَحْث، فيكونُ العِلْمُ بأَحَدِ الْوُضُوءَ؟)، فيَجْدِرِي فيها بَحْث، فيكونُ العِلْمُ بأَحَدِ الْأَمْرِينَ عِلْمًا نَظَرِيًّا لا عِلْمًا ضَرورِيًّا، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمدَ صـالح المنجـد فيَ مُحاضَـرةٍ بِعُنْـوانِ (العقل والنَّقـل) مُفَرَّغَـةٍ على موقِعِـّه <u>في هـذَا الرابط</u>ً: رَبِينَ الْعِلْوِمِ الْضَّرُورُ بِينَ الْعِلْوِمِ الْضَّرُورِيَّةِ فإنْ قالَ قائِـلٌ ِ{مَا هُـو الْفَـرُقُ بِينَ الْعِلْوِمِ الْضَّـرُورِيَّةِ والعلـومِ الإِنَّظريَّةِ؟}؛ العِلـومُ الضُّـرُورِيَّةُ [هَي] الـِتَيَ ۚ لِإَ تَحَيَاجُ إِلَى أَدْنَى بِتفكيرِ أَو تَأَمُّلِ، تُعـرَفُ بِدَاهِةً، مِثْـلَ أَنَّ السَّمَاءَ فَـوقَ الْأرضِ، وَأَنَ الواَّحَـدَ نِضْـفُ الْاَثْنَيْنِ، فَهَـدَهُ مَعِرِفَتُهِا تَهْجُمُ على العَقْلِ هُجومًـا، ولا تحتـاجُ إلِى أَدْنَى نَظَــَـرِ أَو تَأَمُّلٍ، [ومِن] هــَذه الْعِلــومِ ِالصـــرَورَيَّةِ الْعِلْمُ بِالواجِّبِاتِ عَقلًا والْمُمْتَنِعاتِ عَقلًا، فَمِثَلًا، يَمْتَنِـكُ عَقلًا أَنْ يُوجَدَ شَخَصٌ لا حَيُّ ولا مَيَّتُ، يَمْتَنِعُ أَنْ يِكُونَ هَنَاكَ شيءٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ، هذا مُمْتَنِكُ، وأمَّا الواجبُ عِقلًا، فمثلًا، الْقُدرَةُ على الْخَلْقِ هـذا هـوِ شـَيءٌ يَجِبُ عقلًا أَنْ يُوجَدَ؛ وأمَّا بَالنِّسْبَةِ للعلـوم النظريَّةِ، فالنَّاسُ يَتَفـاوَتون فيها ويَتَفاضَلون، فهـذه تَحْتـاجُ إلى تفكـيرٍ وتَأَمُّلٍ، مثـلَ الاستنباطِ والقِيَاسِ وهذه الأشياءِ التي تكونُ في الحياةِ الدُّنْيا مِمَّا يَحتاجُ إلى نَظرٍ أو ضَبْطٍ، انتهى باختصار،

(18)وقالَ الشيخُ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتِيَّةٍ بعنوان (بيان الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على إثبات العلو) على هذا الرابط: أنواعُ الأدِلَّةِ ثَلَاثَةُ، السمعيَّةُ والعقليةُ والفطريَّةُ؛ (أ)إذا قالَ العلماءُ "السمعيةُ" فَيَعْنُون بذلك أدِلَّة الكتابِ والشُّنَّةِ، لأنها تُستفادُ مِنَ السَّمْعِ، تَسْمَعُ آيَاتِ الله، تَسْمَعُ أقوالَ رسول الله صلى السَّمْعِ، تَسْمَعُ آيَاتِ الله، تَسْمَعُ أقوالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَسْتَدِلَّ بها؛ (ب)العقليةُ ما كان مِن كَقْلِيَّةٍ مَحْضَةٍ (وهي التي لا تَتَوقُّفُ على النَّقْلِ أبدًا)، وأدلةٍ عَقْلِيَّةٍ شـرعيَّةٍ (وهي الـتي تسـتَنِدُ إلى نَقْلٍ) وأدلة على النَّقْلِ أبدًا)، وأدلة على النَّقْر أبدي الله عليه المَرسَلةِ إن وألقياً بنون دراسةٍ أنها الفطرية ما فَطَرَ اللهُ عليه الخَلْقَ بدونِ دراسةٍ وتَعَلَّمِ، انتهى باختصار،

(19)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في (شرح الأصول الثلاثة)؛ والأدلةُ مُتَنَوِّعةُ، منها أدلةُ سَمْعِيَّةُ، وأدلةُ عقليةُ، وأدلةُ فِطْرِيَّةُ، فأنواعُ الدَّلَالَاتِ مُتَعَدِّدةٌ؛ (أ)فأمًّا الأدلةُ السمعيةُ، فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه، فإذا ثَبَتَ الشيءُ في كتابِ الله أو في الصحيحِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دليلٌ سمعِيُّ يَجِبُ الصَيْرُورةُ إليه وتَقدِيمُه على كُلُّ شيءٍ؛ (ب)الأدلةَ العقليةُ، وذلك أن اللهَ سبحانه وتعالى فَضَّلْنا على سائر المخلوقاتِ بهذه العُقولِ، وجَعَلَ فَضَّلْنا على سائر المخلوقاتِ بهذه العُقولِ، وجَعَلَ العقلية أن اللهَ منه ولها وَتَقدِيمُهُ قولَه أن اللهَ على اللهُ وقيلَا أن اللهُ على اللهُ وقيلًا العقليةُ، وذلك أن اللهُ على المُحلوقاتِ بهاده العُقولِ، وجَعَلَ العقالِ على اللهُ الوصولِ العلم، ولهذا نَدِد وُ قولَه العقالِ على اللهُ الوصولِ العلم، ولهذا نَدِد وُ قولَه العقالِ عَلَى اللهُ الوصولِ العلم، ولهذا نَدِد وُ قولَه العقالِ عَلَى اللهُ الوصولِ العلم، ولهذا نَدِد وَالَهُ الْعَلْمُ وَلَا الْوَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَالُهُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُدُونَ اللهُ الْمُذَا الْمُعْلَامُ الْمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

يَتَفَكَّرُونَ} [قلَتُ: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعيَّة) و(عقليَّة)، فإنَّ الأدلة العقلية السمعية -الـتي مِن مِثْلِ قولِه تعالَى {وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَيَّا حَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَلِكُ حَيًّا، أَوَلَا يَدْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَلِكُ شَيْئًا}- تُدْرَحُ ضِمْنَ الأدلةِ السمعيةِ، وذلك لأنَّ ليسَ للعقلِ شيءٌ في إثباتِهَا]؛ (ت)وهناك أدلةُ فطريةٌ، وهو ما جَبَلَ الله تعالى عليه النَّقْسَ الإنسانيَّة مِنَ الحقِّ، ولأَجْلِ ذا حَمَلَ بعضُ العلماءِ قولَ اللهِ عز وحل {وَإِذْ أَلَى أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي أَدَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ فَلُخُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} على ميثاقِ الفِطْرةِ، فقد أَوْدَعَ اللهُ تعالى في القلبِ وفي النَّفْسِ، الفِطْرةِ، فقد أَوْدَعَ اللهُ تعالى في القلبِ وفي النَّفْسِ، الفُطْرةِ، السليمة {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ خَنِيفًا، وَفِي النَّفْسِ، اللهِ الْبَي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ، ذَلِكَ اللّهِ الْتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ الْتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ الْتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ، ذَلِكَ اللّهِ الْقِيلُ الْقَيِّمُ}، المُتَهَى باختصار.

(20)وقالَ ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة): لَوْ قُدِّرَ تَعَارُضُ الشَّرْعِ والْعَقْلِ لَـوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ والْعَقْلِ لَـوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ والْعَقْلِ لَـوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّـرْعِ، وَمِنْ ضَـرُورَةٍ الشَّـرْعِ، لِأَنَّ الْعَقْلِ تَصْدِيقِهِ لَـهُ قَبُـولُ خَبَـرِهِ... ثم قالَ -أي ابن القيم-: إنَّ تَقْدِيمَ الْعَقْلِ عَلَى الشَّـرْعِ يَتَضَـمَّنُ الْقَـدْحَ فِي الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا السَّرْعِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا السَّرْعِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ إِلَى (جَبَـل)، فَلَـوْ قُـدِّمَ حُكْمُ الْعَقْلِ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي شَهَادًٰتِهِ، فَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَيْهِ لَا لَقَدْعَ فِي الشَّوْمِ وَفِي الشَّرْعِ، وَهَذَا طَاهِرُ لَا خَفَاءَ بِهِ، انتهى باختصار،

(21)وقـالَ شـيخُ الإسـلامِ ابنُ تيميـةَ في (درء تعـارضِ العقـل والنقـل): مـا عُلِمَ بصـريحِ العقـلِ لا يُتَصَـوَّرُ أَنْ

يُعارِضَه الشَّـرْعُ الْبَتَّةَ، بَـل المنقِـولُ الصحيحُ لا يُعارِضُـه معقَولٌ صرِيحٌ قط [قـالَ َالشِيخُ ابنُ عـثيمين في شَـرح الكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ (إِلقِصيدِةِ النَّوِيِّيَّةِ): النقلُ الصحيْحُ [هواً الكتابُ وصِحيَحُ السُّنَّةِ، لأن الشُّنَّةَ فيها صحيحٌ وضعيفٌ... ثم قَالَ -أَيِ الشيخُ إِبنُ عشمينٍ-: العقبلُ الصريخُ هو العُقلُ السالِّمُ مِنَ الشُّبُهاتِ والشَّهَواتِ، الشُّبُهاتُ [هي] الجهــلُ، والشَّـهَواتُ [هي] الإراداتُ السَّـيِّئةُ، فــإذا وَفَّقَ [يَعْنِي رَزَقَ] اللَّهُ سَبحانه وتعالَى الإنسانَ عِلْمًا، وحُسْنَ قَصْـدٍ وَإِرَادَةٍ، صـار ذا عقـلٍ صـريحٍ؛ ضِـدُّ ذلـك العقـلُ المَبْنِيُّ على الجهلِ أو على شِوءِ الإرادةِ... ثم قـإلَ -أي الشيخُ ابنُ عـثِيمينَ-: فِطْـرَةُ الـرحمن تُؤَيِّدُ كلا الأَمْـرَينَ في الواقع، تُؤَيِّدُ النَّقلَ الصحيحَ لِأَنها يَقْبَلُ ما جِاء به الشرعُ، و[تُؤَيِّدُ] العقلَ الصريحَ لأِنها تَقْبَـلُ ما دَلَّ عليـه العقلُّ، انَّتهي باختصار]، وقـد تَـأُمُّلْتُ ذِلـك في عامَّةِ مـا تَنَازَعَ الناسُ فيه فوَجَدَّتُ مَا خَالَفَ النُّصوصَ الصحيحة الصريحة شُبُهاتُ فاسدةُ يُعْلَمُ بِالعِقِلِ بُطِلَانُها ۗ بَيِلْ يُعْلَمُ بالعقلِ ثُبوِتُ نَقِيضِها المُوَافِق للشَّرْعَ، وهذا تَأُمَّلْتُـه في مسائلَ الأصولِ إلكِبَارِ، كمسَائلِ التوحيـدِ والصـفاتِ، ومِسائلًِ القَدَرِ ۖ وَالنَّابُوَّاتِ ۖ والمَعادِ، وَغيرِ ذلك، ووَجَدْثُ ما يُعْلَمُ بِصَـرِيحِ اَلْعَقَـلِ لَمِ يُخَالِفُهُ سَـَمْعٌ قط، بَـلِّ السَّـمْعُ الـذي يُقـالَ إنه يُخَالِفُه إمَّا حَـِدِيثُ موضـوعٌ، أو دلالـةٌ ضعيفَةُ، فلا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ دليلًا لو تَجَرَّدَ عَن مُعارَضةِ العقـل الصـريح، فكيـف إَذا خالَفَـه صـريحُ المُعقـولَ؟!. انتهى.

(22)وقال شريف طـه (البـاحث بمركـز سـلف للبحـوث والدراسات، الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبـراهيم السـعيدي "رئيس قسـم الدراسـات الإسـلامية بكليـة المعلمين بمكة") في مقالة لـه بعنـوان (عِلْم الكلام بين السّـلفِ والخَلَـفِ) على هـذا الرابط: بَيْنَ هـذه العلـوم

العقلية الثلاثة [يَعْنِي علومَ الكلامِ والمنطقِ والفلسـفةِ] تَقَارُبُ وتَداخُلُ؛ إِلْمَنْطِلِقُ صِناعَةٌ عَقليةٌ تُسَتَخدَمُ في تـرتيبِ طُرائـق [أيْ طُـرُقِ] التفكـيرِ وتصـحيح مَنـاهِج الاستدَلالِ، أُو كَما عَرَّفَه أُصِحابُه {ٱلَّـةُ قانونيـَةُ تَعْصِـمُ مُراعاتُهاً الـَّذِّهنَ عنَّ الخَطَـاأِ في الْتفكـير}، فهـو آلَـةٌ لٍضَبْطِ غِيرِه مِنَ العلوَم، وليس عِلْمًا يُرادُ لِذِّاتِـه، ويُغْتَبَـرُ أُرِسْلَطُو ۖ (384 ق م-2ً32 ق م) واضعَ عِلْمِ المنطِــقِ، وَأَوَّلَ مَن جَرَّدَ الكلِّامَ في مباحثِه؛ ولـذا يُسَـمُّ ي بـالْمُعَلَّم الأوَّلِ... ثِم قِالَ -أَيْ شرِيف طه-: وما زال هذا المنطــقُ اليونَـانيُّ الأَرسْـطيُّ [أَيْ عِلْمُ المنطَـقِ] مـنإمومًا عِنـدَ علماءِ المسلمِين لا يستخدمُه الفقهاءُ، َولا الأصـولِيُّون، ولا حـــتى المُتَكَلِّمــون المُتَقَــدُّمون مِنَ المعتزلــةِ والأشاعرةِ، حتى جاءِ أبو حامـد الغـزالي رحمـه اللـه (ت 50ٜ5هــ) فَخَلَـطَ عِلْمَ الْمنطــق بعُلــُومُ الْمســلمِين في الأصول والعقائدِ [قيالَ سيعُود السّيرجان في كِتابــة (الحكمَـةَ الْمصلِوبة): فالغزالي ِهو مِن أَوَّلِ مَن أَدْخَـلَ المَيْنَطِــقِ إلى عِلْمِ الكلامِ، وإلى أصــوَلِ الفَقِـَــهِ. انتهى]، ويِكَادُ يَتَّفِقُ الباحثُونِ على أَنَّ الغـزاليِّ هـو أَوَّلُ مَن ۖ رَوَّجَ وَأُصَّلَ لَذَلكَ، وَمِن بَعدِه فَشَا أَمْرُه، خَاصَّةً فَي مُصَـنَّفَاتِ أصولِ الفِقْهِ، وكُثُيِّ الكلامِ والعقيدةِ الأشعريةِ، خلافًا لِمَا كَأَن عَليه َ المُّتَكَلِّمُون الأُوابِّـلُ، ولكَنَّ هـذا لَّا يَعْنِي أَنَّ كُلِّ الفُقَهاءِ بعـدَ الغـزالي قَبِلَـوا بدعوتِـه، بـل منهم مَن وَقَفَ مِنهَا موقفًا رافضًا عنيفًا، كابن الصلاح رحمه اللـه وَالذي أِصَـدرَ فتـواهَ الشـهيرةَ في تحـريم عَِلْم المَنهطِـق وَدَعَا وُلَاةَ الْأُمـورِ لِمَنْعِ تدريسِه في الْمَـدارِسِ العِلْمِيَّةِ، وإخـراجٍ مَن يُدَرِّسُـه؛ وَلكنَّ موقـفَ الفقهـاءِ الرافضِـين وَالمُحَـــَرِّمِين لَمْ يَتَطَـــرَّقُ لدراســةٍ نقديَّةٍ موضــوعيَّةٍ للمنطق، باستثناءِ الدراسةِ النقديَّةِ الَّتِي قَـام بهـا شـيخُ الإسـلاَمِ ابنُ تيميـةَ رحمـه اللـه في كتابـه (الـرَّدُّ على المَنْطِقِيِّين)، والذي وَصَفَه الدكتورُ على اَلنشـار -أسـتاذ

الفلسفة الإسلامية، وهو لاذِعُ النقدِ لابن تيميــةَ- بقِولِــه [في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] {أعظمُ كتابِ في التراثِ الإسلاميِّ عن المنهج، تَتَبَّعَ فيه مؤلِفُه تاريخُ المّنطقُ الأرسُطُوطَالِيسِيِّ [يعني مَنْطِق أرِسْـطُو] والهجومَ عَلَيه، ثمَّ وَضَعَ هُو آراءَه في هَـذا المنطَّـقِ في أصالةٍ نـادرةٍ وعَبْقَرِيَّةٍ فَـذَّةٍ}، والغَبْقَرِيَّةُ هِنـا تِتَمَثَّلُ في نقدِ المنطقِّ، لَيسَ بَاعَتبارٍ كُوْنِهُ عِلْمًا مُنْحُدَثًا مُقْحَمًــا في الشريعةِ فقِّـط، بـل مِن مُّنْطَلَـق كَوْنِـه غـيرَ صـحيح فِي ذاتِه، مُعارِضًا للمنقولِ والمعقَولِ معًا... ثُم قالً -أيْ شـريف طـَه-: والعلاِقـَةُ بين المنطَـو والفلسـفةِ [قـالَ الطباطبــائي في (أصــول الفلســفة): الفلســفةُ هي البحثُ عن نظام الوُجودِ، والقَوانِين اِلعامَّةِ السارِيَةِ فيه، وجَعْلُ الوجودِ بشَرَاشِرِه [أَيْ بجميعَ أَجزائِه] هَدَفًا للبحثِ والنَّظَر] هَيَ علاقِةُ الوَسيلةِ والآلةِ بالغاَيَةِ، فالمنطق هو الْآلةُ الْتَي يَتَّوَصَّلُ الفيلَسـوفُ مِن خلالِهـا لإدراكاتِـه في الأبوابِ المختلِفِةِ، وهذا يعنيِ إفِساحَ المَجالِ للعقـلِ لِيَخْكُمَ ويَسْتَدِلَّ عَلِي ۖ قَصَايَا الإِّلَهَيَّاتِ وَالنبـوَّاتِ وَالمَعِادِ والشرائعِ دُونَ حُكْمِ دِينِيٍّ مُسْبَقٍ، ۖ ولَا حَرَجَ عِلَيـَـه ۖ في أَيُّ نَتِيجةٍ يَتَوَصَّلُ إليها أُمِن خَلالِ بَحْثِه، ولهذا أَطْبَـٰقَ العلَمـاءُ مِنَ المُتَقَــدِّمِين والمُتَــأَخِّرِينِ على ذمِّ هــذه الفلســفةِ وتحــريمِ تَعَلَّمِها، وأْقِــوالُ أَنمَّةِ المــذاهبِ مُتَّفِقــةُ على تحريمِ الاَشتغالِ بعِلْمِ الفلِسفةِ... ثم قـاَلَ -أَيْ شـريف طَــَّهُ-: يَشـــتَرَكُ عِلمُ الكَلَامِ [قَــالَ ابنُ خَلْــدُونَ في رَمُقَدِّمَتِهِ)]: هـو [أَيْ عِلْمُ الكَلَامِ] عِلْمُ يتضهَّنُ الجِجَاجَ [مُقَدِّمَتِهِ)]: هـو [أَيْ عِلْمُ الكَلَامِ] عِلْمُ يتضهَّنُ الجِجَاجَ [أَي المُحَاجَجَهِ] عن العقائه الإيمانِيَّةِ بالأَدِلَةِ العَقْلِيَّةِ وَلَيْ الْكَانُ الدَّلَةُ العقلِيةُ تَنقَسِمُ إلى أدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ مَحْضَةٍ [قلتُ: الأدلَةُ العقلِيةُ تَنقَسِمُ إلى أدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ مَحْضَةٍ (وهي النَّقُلِ ابتِي لا تَتَوَقَّفُ على النَّقُلِ أبدًا)، وأدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ بُرِ ۚ ﷺ (وَهي الَّــتي تَســتَنِدُ إلَى نَقْــلِ) كَالقَيــاسِ والاستحسَانِ والمصالحِ المُرسَلةِ]. انتهى، وَقالِ الْشـيخُ اَبَنُ عثيمين َ في (فَتاوَى "نُورٌ علَى الدُّربِ"): أَهْلُ الكلام

هُمُ الـذِينِ اعتمــدوا في إثبـات العقيــدة على العَقْــلِ، وقالوا ﴿ إِنَّ ما اقتضَى الْعَقَلُ إِثباتَه مِن صفاتِ اللَّه عـَز وجل والعقِيدة، فهو ثابت، ومِا لم يَقْتَض العَقْـلُ إثباتَـه فَإِنَــهِ لَا يَثْبُتُ}... ثم قــالَ -أَي الشَــيخُ ابنُ عــثيمين-: المتكلِّمون هُمُ الذِين أثبتوا عقائـدَهم فيمـا يَتَعَلَّقُ باللـه تعالى وفي أُمورِ الْغَيْبِ بَالعِقولِ لا بِالمِنقولِ، انتهى، وقـالَ السّيخُ ابِّنُ عـثيمين أيضًا في (فتح رّب البريـة بتُلخبِصَ الحموية): عِلمُ الكَلَّام هو ما أَحْدَثَـهَ الْمُتكلَمـون في أصولٍ اللَّدِّينِ مِنْ إثباتِ العقائدِ بالطُّرُقِ الـتي ابِتَكُروها، وَأَعْرَضُوا بِهِـأَ عَمَّا جِـاءَ الكتـابُ والسُّـنَّةُ بـه. انتهى والفلسفةُ في كَوْنِهما يَعتَمِدان علَى المُقَـدِّماتِ العَقلِيَّةِ فَي إقامةِ البُرَهانِ، ولكِنْ بينهمـا فُـروقٌ يُمْكِنُنـاً اســـتَخَلاصُ بعضِــهاٍ، وهَي؛ ﴿أَ)مِن جِهَـهِ الْمُوضــوع، فموضـوعُ الفلسـفةِ أَعَمُّ مِن موضـوعَ عِلْمِ الكِلاَمِ، فعِلْمُ الكلام يهتمُّ بجــانبُ تقريــر العقائــدَ الدِّينيَّةِ فُقــط؛ (ب)مَنْهَجِيَّةُ البحثِ، يَعْمَــدُ المتكلمُ إلى نُصْــرةِ العِقائــد الدينيـة الثابِتـة عنـده كؤجـود اللـهِ ووحدانيتِـه، والنبـوة ونحوها، بالأدلة العقلية، بينما لا يَعتقِدُ الفيلسوفُ شـبِئًا مُسْـبَقًا؛ (تٍ)مِن جِهَـةِ النَّشِْـأَةِ، سَـبَقَتِ الْفلسَـفةُ عِلْمَ الْكِلامِ في إِلظُّهُورِۗ , ۖ فَهَي [أَيِ الْفلسَـفةُ] ليسَـتْ خَاصًّـةً بأمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، بَـٰـكُ شَـارَكَ ٍفي بنائهـا كثـيرٌ مِنَ الأُمَمِ، بخلاَفٍ عِلْم الكَلام فإنه نَشَا في البِينَيةِ الإسلَااِمِيَّةِ... ثمّ قــالَۥۣ -أيْ شــريفَ طــه-: ومَن تأمَّلَ أحــوَالَ أســاطِين المتكلَّمِينَ وحَيْرَتَهُم ونَدَمَ بعَضِهُم علَى اشَـتغَالِه بـه [َأَيُّ بعِلْمِ الكَلَامِ] ورُجوعَه للكتابِ والشُّـنَّةِ عَلِمَ بَرَكــِةٍ المنهجِ السِلَفيِّ، وَصِدْقَ نصيحةِ السَّلفِ لهــذه الأُمَّةِ، وِأَنَّ الخــيرَ كُـلَّ الخَّـيرِّ فَي لُـرُومٍ مَنْهَجِهمَ... ثم قـالَ -أَيْ شـريفَ طه-: والانجِرافـائِ المُلِازِمـةُ لِأَغْلَبِ مَن خـاضَ في هـذا البَحْرِ الْخِضَمِّ، تؤكِّدُ صِحَّةً وِسِلامةً منهج السلْفِ أَلـذِين رَدُّوا ۗعلى أهلِ الَّبِدَع وَلَمْ يَلْجَئُوا للمنطِّقِ ولا دَخَلُـوا في

عِلْم الكلام، وإنمـا حـاجُّوهُمْ بـدلائلِ الكتـابِ والسُّـنَّةِ، والأُدلَّةِ العَقليَّةِ الصحيحةِ المأخوذةِ منَهمـا [قـالَ الشـيخُ سـعودُ بن عبـدالعزيز العـريفي (أسـتاذ العقيـدة بكليـة الدعوة وأصول الدين بجامعة أمّ القـري) في مقالـة لـه بعنـوان (الأدلـة العقليـة النقليـة على أصـول الاعتقـاد) على َهذا الرابط: وقد أنكَرَ اللهُ -سبحاًنه- عَلِّي مَن طَلَبَ الآيات على صدق نبيه عَدَمَ اكتفائهم بِالقُرآنِ، فقالَ الآياتِ على صدق نبيه عَدَمَ اكتفائهم بِالقُرآنِ، فقالَ { وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِّن رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عَن رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عَلَيْكَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينُ، أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينُ، أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَلَدُ اللّٰهِ وَإِلَّكَ الْكَالِمِ اللّٰهِ الْكَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَـوْمِ الْكِتَابَ يُثْلَٰمِ عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِـكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَـوْمِ يُؤْمِنُـونَ، قُـلْ كَفَى بِاللّٰهِ يَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شِـهِيدًا، يَعْلِمُ مَـا فِي البِّسَّمَاوَاتِ وَإِلأَرْضَ، وَالَّذِينَ آمِنُوا بِالْبَاطِ لِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، فَدَلَّ ذَلَـكَ عَلَى أَنَّ مَن أَرَادَ اَلإِيمانَ، ولِم يَرُدُّه عنه سُوى طَلَب الـدليل والبُرهـان، لا التَّعَصُّب أو الهَـوَى، أنَّ القـرآنَ كِافٍ في ذلك عايَـة الكِفَايَةِ، وأنَّه لا رَجاءَ لأحَـدٍ بَعْـدَهِ [أَيْ بَعْـدَ القـرآنِ] في الكِفَايَةِ، وأنَّه لا رَجاءَ لأحَـدٍ بَعْـدَهِ [أَيْ بَعْـدَ القـرآنِ] في الإيمانِ، قال تعالى إِللَّهِ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَبَأَيٌّ خَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} [قالَ ابنُ القيم فِي (الصَوالَّعَق المرسَـلَة): الْعِلْمُ بمُـيِّدِ اللِّـه مِن كِلامِـه، أُوْضَحُ وأَطْهَـرُ مِينَ العِلْمَ بمُـرادِ كَـلِّ مَتكلَمٍ مِنَ كلامِـه، لِكَمالِ عِلْمِ المتكلِّمَ وكَمالِ بَيَايِه، وكَمالِ هُدَّاهُ وَإِرشادِه، انتهياً... ثُمِ قِـالَ -أَي الْشِـيخُ العِـريفَي-: إِنَّ نُصِـوصَ الكتاب والسُّنَّةِ غَنِيَّةُ بِالْأَدلَّةِ الْعَقليَّةِ الْيَقبِنيَّة عَلَى أُصِولُ الكتقادِ ومسائلِه [ومِن هذه الأدلّةِ قولُه تعالى {قُـلَ الاعتقادِ ومسائلِه [ومِن هذه الأدلّةِ قولُه تعالى {قُـلَ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَـاأَثُوا بِمِثْلِهِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ طَهِـيرًا}، الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ طَهِـيرًا}، وقوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مُّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُـوا فَـاتَّقُوا النَّارَ لَلْهَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُـوا فَـاتَّقُوا النَّارَ اللهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ وَادْجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}، وقوله النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}، وقوله النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}، وقوله

تعالى ِ {وَمِها كُنتَ تَيْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}، وقوله تعالَى {أَمْ لِمْ يَعْرَفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِـرُونَ}، وقولـه تِعـالي {أَمْ يعرفوا رسونهم فهم نه مندرون، وقوله بعاني أمْ خَلَقُونَ، أَمْ خَلَقُوا خُلِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا أَمْ خَلَقُونَ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُول السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، بَلَ لَا يُوقِئُونَ }، وقوله تعالى {أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ }، وقوله تعالى {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَن يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ يَحْيِيهَا اللّهِ اللّهَا أَوْلَ يَا يَعْلُونَا أَوْلَ اللّهُ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُولِهِ بَكُلُّ خَلْقِ عَلِيمٌ }، وقوله تعالى {وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِثُ لَسَّوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، أَوَلَا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِثُ لَسَّوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، أَوَلَا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا }، وقوله تعالى {وَمَا كَلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا كَانَ مَعَهُ كَانَ مَعَهُ عَنْ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا الله ثَمْ عَلَى يَعْضٍ }، وقوله تعالى {قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ الْهَةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابُتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا }، وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى إلَّهُ أَرْ الله لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ، ائْتُونِي مِكَانَ فِيهِمَا لَهُمْ مَن النَّهُ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن الْمُلْتِ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنَ وَمَن يُحْرَجُ الْمُ لَيُ مِن الْمُقِن }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَتَّقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَتَّقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَتَّقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَتَقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَتَقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَنَّ فُولُ أَفَلا بَتَقُونَ }، وقوله تعالى {قُلْ أَفَلا بَنَّ فُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْأَمْ الْمُ الْمُنْ الْأَوْنَ }، وَيِحَـرِجِ المَّيِتَ مِنَ الْحَيَ وَمَن يَـدَبُرُ الْأَمْـرُ، فَسَيَقُولُونَ الْأَرْضُ الْلَّهُ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ}، وقوله تعالى {قُـل لِّمِ، قُـلْ أَفَلَا وَمَن فِيهَـا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُـونَ، سَـيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُـلْ أَفَلَا تَتَقُولُونَ لِلَّهِ، قُـلْ أَفَلَا تَتَّقُـونَ، قُـلْ مَن رَبِّ السَّمْاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْعَطِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُـلْ أَفَلَا تَتَّقُـونَ، قُـلْ مَن بِبَدِهِ الْعَطيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُـلْ أَفَلَا تَتَّقُـونَ، قُـلْ مَن بِبَدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُـوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ مَلَكُونَ، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ}]، خِلَافًا لَمْن زَعَمَ أَنَّها مُجَـرَّدُ أَدِلَةٍ سَـمْعِيَّةٍ تَحْتاجُ إلى بَـراهِينَ لِمَن زَعَمَ أَنَّها مُجَـرَّدُ أَدِلَةٍ سَـمْعِيَّةٍ تَحْتاجُ إلى بَـراهِينَ خارِجِيَّةٍ، انتهى]... ثم قالَ -أَيْ شريف طه-: نُنَبِّهُ إلى أَنْ خارِجِيَّةٍ، انتهى]... ثم قالَ -أَيْ شريف طه-: نُنَبِّهُ إلى أَنْ

بعض العُلَماءِ المُتَاَخِّرِين صارَ يستخدمُ مصطلحَ (عِلْمِ الكلامِ) مُرادِفًا لعِلْمِ التوحيدِ والعقيدةِ... ثم قالَ -أَيُ شريف طه-: العقيدةُ وأصولُ الإيمانِ، تَسْمِيَتُها بعِلْمِ الكلامِ غيرُ مُناسِب، فإنَّ عِلْمَ الكلامِ صارَ عَلَمًا على مُنْكَرٍ وباطِلِ... ثم قالَ -أَيْ شريف طه-: تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ موقَّفُ السَّلَفِ القطعِيُّ مِن عِلْمِ الكلام، وعَدَمِ جوازِ موقَّفُ السَّلَفِ القطعِيُّ مِن عِلْمِ الكلام، وعَدَمِ جوازِ كما يُرَوِّجُ بعضُ المُغالِطِين، بل هو رَفْضُ لإعمالِه في كما يُرَوِّجُ بعضُ المُغالِطِين، بل هو رَفْضُ لإعمالِه في غيرٍ مَجَالِه، فالعقائدُ الدينيَّةُ أُدِلَّتُها مُتَوافِرةُ في الكتابِ والسُّنَّةِ، وهذه العُلومُ الكلامِيَّةُ لا تَنْفَحُ الْأُمَّةَ في دِينِها ولا دُنْيَاها، بل تُهْدِرُ جُهودَها في حَلَقاتٍ مِنَ الجَدلِ ولا دُنْيَاها، بل تُهْدِرُ جُهودَها في حَلَقاتٍ مِنَ الجَدلِ

(23)وقالَ الشيخُ محمد أمـان الجـامي (أسـتاذ العقيـدة بالجامَعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في (مجمـوع رسائل الجامي في العقيدة والسِنة): وقَبْلَ أَنْ نَـدْخُلُ فِي صُـلْبِ المبحثِ [أيْ مبحثِ الأسـماء والصِـفات] نؤكَّدُ أَنَّ مبحثَ هذا البابِ تَـوقِيفِيٌّ مَحْضٌ بمعنَى أنه لٍا يَخضِے للاجتهاد ولاٍ للقياًس أو الاِستحسانِ العقليِّ، أو النَّفْي والإِثباتِ بِالذَّوْقِ [قالِّ الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسـمً الْعقيدة بكليـة أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـدِ بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهـل السنَّة): مَا يَتَذَوَّقُه الْناسُ أُمـرُ يَرجِـعُ إلى مَـداركِهم هُمْ، والدِّينُ لا يُقَـرَّرُ بِمَـدَارِكِ البَشَـرِّ، أَنتَهَى والوِجْـدَاْنِ، بَـلِ السَّبِيلُ إليه الأَدِلَّةُ البِسَّمْعِيَّةُ الخَبَرَيَّةُ، وبعبـارةٍ أَخـرِى (لا يُتَحِـاً ۚ وَأَرُ لَلْكَتـابَ والسُّنَّةِ في هـذا البـآبِ)، وأَدِلَّهُ الكتـابِ وَالْسُّنَّةِ ۖ يُقالِ لِهَا ۖ (سَهِمْعِيَّةُ) وَيُقالُ لَهَا ۖ (خَبَرَيَّةُ)، ويُقالُ لها (نَقْلِيَّةٌ)، أي الأدِلَّةُ المسموعِةُ عنِ اللَّهِ أو عن رسولٍه صلى الله عليه وسلم، والتي أُخْبَرَ الله بها عن نَفْسِه أُو أَذِنَ لرسولِه فـأَخْبَرَ بهـا، أو الـتي نُقِلَتْ إلينـا عن كتـابِ رَبِّنا أو عن سُنَّةِ نَبِيِّه عليه الصلاةُ والسلامُ، هذه الأدِلَّةُ هي السَّبِيلُ الوحيـدُ في مَعرِفـةِ الأسـماءِ والصـفاتِ، والعقلُ السليمُ سوف لا يُخـالِفُ النَّقْـلَ الصَّجِيحِ، انتهى باختصار،

(24)وقـالَ الشـيخُ محمـد بنُ حسَـيْن الجـيزاني (أسـتاذ أصول الفقه في الجامعـة الإسـِلامية بالمدينـة النبويـة) في (معالم أصول الفقـه عنـد أهـل السـنةِ والجماِعـة): قَالَ ابِنُ تيميةَ [في ِ(مجموع الفيّاوي)] {كُلِّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَاإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا مُوَافِقًا لِمَا فِي الْكِتَاٰبِ وَالسُّنَّةِ ۗ}... ثُم قالَ -أَيِ الشيخُ الجَـيزاني-: ومِمَّا مَضِى يَتَبَيَّنُ أَن الكِتابَ والسُّنَّةِ ِهمـا أَصْـلُ الأدلـةِ، وهـذِا الأصل [الَّذِي هُو الْكِتَابُ وَالِسُّنَّةُ] قِد يُسَـمُّى بِالنَّاقُـلِ، أُو الـِوَحْيِ، أَوِ السَّـمْعِ، أَوِ الشَّـرْعِ، أَوِ النَّصِّ، أَوِ الخَبَـرِ، أَوَ الأَثَرِ، يُقابِلُهِ العقلُ، أَوِ الرَّإِأْيُ، أَوِ النَّبْطَرُ، أَوِ الاجتهـاِدُ، أَوِ الاسَّــتنباَطُ... ثم ۖ ذَكَــَّرَ -أَيِ الشَّــيِخُ الَّجــيَزاني- ۚ أَنَّ مِنَ خصائص أصلِ الأدلةِ (الكتابِ والسُّنَّةِ) ما يلي: (أ)أنِّ هذا الأصلَ وَحْيُ مِنَ اللهِ، فالقرآنُ الكريمُ كلامُه سُبْحانَه، والسُّنَّةُ النبوبَّةُ بَيَانُه ووَحْيُه إلَى رسِولِه صلى اللـه عليـه وسلم؛ (بُ)أَنَّ هَذَا الْأُصِلَ أَيُّمَا بَلَغَنَا عَن رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ اللَّهِ تَعالَى، ولا مِن جِبْرِيلَ عليه السلامُ، فالكتابُ سُـمِعَ منـه [صـلي الله عليه وسلم] تَبلِيغًا، والسُّنَّةُ تُصْدَرُ عنه تَبيينًا؛ (ت)أِن الله سبِّحانُه وتعالى قد تَكُفُّلَ بِحفظٍ هَذا الأَصِّل؛ (ث)أِن هذا الأصل هو حُجَّةُ اللهِ التي أَنْزَلَها على خَلْقِـه؛ (ج)أن هذا الأصل هو جِهَةُ العِلْم عن اللهِ وطريـقُ الإخبـار عنـه سبحانه؛ (ح)أنَ هَذا الأصلَ هَو طريقُ التحليلِ والتحَــريم ومعرفةٍ أحكام اللهِ وشرعِه؛ (خ)وُجُوبُ الْإِتِّباعِ لهذاً الْأُصْلِ، وَلُزومُ الْتَّمَسُّكِ بمـا فيـه، فَلاَ يَجُـوزُ تَـرْكُ شـيءٍ ممَّا دَلَّ عليه هذا الأصلُ، أبدًا، وتَحرُمُ مُخالَفَتُه على كُـلَّ

حــالٍ؛ (د)وُجُــوبُ التســليمِ التَّامِّ لهــذا الأصــلِ وعَــدَمُ الاعـتراضِ عليـه؛ (ذ)أنَّ مُعارَضـةَ هـذا الأصـلِ قـادِحُ في الإِيمانِ، قُالَ ابنُ القِيمِ [في (الصواعق المِرسَلِة)] {إِنُّ الْمُعَارَضَهِ مَيْنَ الْعَقْلِ وَنُصُومِ الْـوَجْيِ لَا تَتَـِأْتُّم عَلَى قَوَاعِدِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنُّبُوَّةِ حَقَّا، ۖ وَلَا عَلَى أَصُولِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُصَدِّقِينَ بِحَيِقِيقَـةِ النَّبُـوَّةِ، ولَيْسٍـتْ هَـذٍهِ الْمُعَارَضَهُ مِنَ الإِيمَـانِ بِـَالنَّبُوَّةِ فِي شَـَيْءٍ، وَإِنَّمَـا تَبَـأَتَّى هَـذِهِ الْمُعَارَضَـةُ مِمَّنْ يُقِـرُّ بِـالنُّبُوَّةِ عَلَى قَوَاًعِـدِ الْفَلْسَـفِةِ}؛ (ر)أن هـذإ الأصـل، بـه تُفَضُّ المِنازعـاتُ، وإليه تُرَدُّ الْخِلَافَاتُ؛ (ز)أن هذا الأصل يُوجِبُ الرُّجِوعَ عن الرَّأي وطَرْجَه إذا كان مُخالِفًا له؛ (س)أَنَ هذا الَّأْصَلَ هو الإُمامُ الْمُقَدَّمُ، فِهـو المـيزانُ لمَعرفـةِ صـحيح الآراءِ مِن سَـقِيمِها؛ (ش)أن هـذا إلأصـِل إذَا وُجـدَ سَــقَطُ معــه الاجتِهاذُ وبَطَلَلَ بِهِ الرَّأَيُ، وأنه لا يُصَارُ إلى الاحتهادِ والرَّأْنُ إِلَّا عَند عَدَمِه، كُمَّا لاَّ يُصَارُ إلى اَلتَّيَمُّم إلَّا عَند عَـدَّمِ ٱلمَـاءِ؛ (ص)أَن إجمـاعَ الْمسـلَمِين لا يَنعَقِّـدُ على خِلَافِ هذا الأصلِ أَبَدًا [قالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسم العقيدة بكَلية أصول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سُعود الإسلامية بالرياض) في (شـرح مجمـل أصـول أهــلٍ السـنة): الإجمـاعُ لا بُــدَّ أَنْ يَرتَكِــزَ على الكتــابِ والسُّنَّةِ، ولذلكُ -بخَمْدِ اللَّهِ- لَا يُوجَِدُ إَجَمَاعٌ عَند السلفِ لَا يَعتَمِدُ على النَّصوصيِ.. ثمَ قالَ -َأَي الشيخُ العقلُ-: أهَـلُ ٱلسُّنَّةِ هُمُ الذِينِ يَتَوَفَّرُ فيهم الإجمَاعُ [قالَ الشيخُ جمود التويجري في كِتَابِه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، بِتَقدِيمِ الشَّيخِ ابنِ باز): وأمَّا الإجماعُ فَهو إِجماعُ أُهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، انتهى]... ثم قالَ -أي الشِّيخُ العَقلُ-: َلا يَنعَقِدُ الإجماعُ على باطلِ بحَمْـدِ اللـهِ. انتهى وقيالَ ابنُ تيميئَ في (مجموعً الفتياوي): إسْتَقْرَأْنَا مَوَارِدَ الإِجْمَاعِ فَوَجَدْنَاهَا كُلُّهَا مَنْصُوصَةً، انتهى]؛ (ض)أنَّ هذا الأصلَ لا يُعارِضُ الْعَقلَ، بَلْ إنَّ

صَرِيحَ العِقلِ موافـقُ لصـحيحِ النقـلِ دائمًـا؛ (ط)أن هـذا الأُصَـٰلَ يُقَـدُّمُ عَلَى العِقـل إَنْ وُجِـدَ بِينهمـا تَعـارَضُ في الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كُلُّه خَـوٌّ لا باطـلَ فِيه، قِـالَ ايِنُ تيِمَيـةَ [في (مجمـوع الفتـاوي)] {وَذَلِـكَ ِ أَنَّ الْحَـِقَّ الَّذِي لَا بَاطِـلَ فِيـهِ هُـوَ مَـا جَـاءَتْ بِـهِ الرُّسُـلُ عَنِ اللَّهِ، وَيُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ}؛ (ع)أنٍ هذا الأصل لا يُمْكِنُ الاَسبِتدلاَلُ بِـه عليَ إِقامـةَ باطـَل أبِـدًاِ، مِن وَجْـهِ صحيح؛ (غ)أن في هذا الأصلَ الجوابُ عِن كُـلِّ شِـيءٍ، إذَ هُـو مُشْـتَمِلٌ على بَيَـانِ جميعِ الـدِّينِ أصولِه وفُروعِـه؛ (ف)أِن في التَّمَشِّـِكِ بهــذا الأصــلِ الخـيِّيرَ والسـعادةَ والفَلَاحَ، وفي مُحالَفَتِه والإعراضِ عَنه الشَّقاءَ والصلالَ؛ (ق) أَن هـذَا الْأصـلَ ضـِرَورَيٌّ لِصَـٰلَاحِ العِبَـادِ في الـدنيا ري: قَ صَدَّدَ اللَّهِ الْمُلَّلِّ اللَّهِ لَهُ مِن يَعظَيمٍ وتوقِيرٍ والأَخرةِ؛ (ك)أن هذا الِأصلَ لاَ بُدَّ لـه مِن يَعظَيمٍ وتوقِيرٍ واحلالٍ... ثم قــالَ -أَيِ الشــيخُ الجــيزاني- في مَبْحَثِ تــرتيبِ الأِدِلْةِ: والكلامُ على هــذا المَبْحَثِ في النقــاطِ التالِّيـةَ؛ (أ)الأدلـَةُ الشـرعية تنقسٍـمُ إلى مُتَّفَـقِ عليها و هي الْكِنَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإَجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ] ومُختَلَفٍّ فيها [وهي الاستصحاب وقـولَ الصـحابي وشـرع من ُقبلنـا وِالْاسْتحسانِ وِالمَصالِحَ المرسلة]، وإلَى نَقَليبةٍ [وهي الَّكِتَـابُ وَالسُّلَّةُ وَالإجْمَـاعُ] وعقليـةٍ [وهي الْقِيَـاسُ والاستصــُحابُ وقــُـوُل الصــحابي وشُــرُع من قبلنــاً وَالاستحسان والمَصالَح المرسِلة]؛ [(ب)الأدلـةُ المُختَلَـفُ فِيها تَرْجِعُ جميعُها إِلَى الأَدلَّةِ المُتَّفَـقُ عليهـا مِن حيث أَصْلُهَا وَالَّدلَيلُ عَلَى ثُبُوتِهَا؛ (ت)الأَدلِيَةُ الأَربَعةُ [يعني المُتَّفَقَ عَلَيها] تَرْجِعُ إِلَى الكتابِ والسُّنَّةِ، والجَميعُ يَرْجِعُ إلى الكتابِ؛ (ث)الأدلةُ إِلأربعةُ مُتَّفِقةٌ لا تَختَلِفُ، مُتَلازِمةٌ لا تَفْتَرِقُ، ۚ إِذِ الجميعُ حقٌّ، وَالحـقُّ لَا يَتَنـاقَصُ بـل يُصَـِّدُّقُ بعضُه بَعضًا؛ (ج)الأَدلَةُ الشَرَعيةُ مِن حيثِ وجَـوبُ العَمَـلِ بها في مَرْتَبَةٍ واحدةٍ، إذِ الجميعُ بِجِبُ اتِّباعُـه والاحتجـاجُ به؛ (ح)ترتيبُ الأدلـةِ مِن حيث النَّظَـرُ فيهـا، الكتـابُ، ثم

السُّنَّةُ، ثم الإجماعُ، ثم القياسُ، هذه طريقةُ السَّلَفِ، وقد نُقِلَتْ عن عَدَدٍ مِنَ الصحابةِ رضي اللـهُ عنهم، وقـد فَصَّلَ الشافعي هَـذا الـترتيبَ، فقـالَ [في (الرسـالة)] {نعم، يُحْكَمُ بِالْكَتِـابِ، والسُّـنَّةِ المُجتَمَـعُ عَلَيهِـا الـتي لا اُختلافَ فيها، فنقـولُ لهـذا (حَكَمْنـا بـالحَقِّ في الظـاهرِ والباطنِ [قلتُ: هذه العِبَارةُ ثُقَـالُ هنـا إذا كـانَ النَّصُّ لَا يَحْتَمِـلُ إِلَّا وَجْهَـا وَإِحِـدًا])، ويُحْكَمُ بالسُّـنَّةِ [الـتي] قـد رُويتْ مِن طريق الإِنْفِرادِ، [التِّي] لَا يَجتَمِعُ الناسُ عَليها، فَنَّقُولُ ۚ (حَكَمْنَا ۖ بِالْحَقِّ فَيِ الظَّاهِرِ)، لأَنَهَ يُمْكِنُ الغَلَطَ فِيمَنْ رَوَى الحديث، ونَحْكُمُ بالإجماعُ، ثُم القياسِ وهـو أَضْعَفُ وِلكنَّها مِنْزِلةُ ضرورةٍ لأنه لا يَجِلُّ القياسُ والخَبَرُ موحــودٌ}، ولِكَــوَنِ النــاطَرِ مِن أهِــل العلم بالناســخُ والمنسوخ، والعامِّ والخاصِّ، والمُطلَقِ والمُقيَّدِ، ولِكَونِ الْمُطلَقِ والمُقيَّدِ، ولِكَونِ الْمُطلَقِ والمُقيَّدِ، ولِكَونِ الكتابِ والسُّنَةِ مُتَلازِمَين مُتَّفِقَين، في النَّظير في الكتابِ أَوَّلَا لَا يَعْنِي إِقْصَاءَ السُّنَّةِ أَو التفريق بينها وبين الكتابِ أَوَّلًا لَا يَعْنِي إِقْصَاءَ السُّنَّةِ أَو التفريق بينها وبين الكتابِ أَوَّلًا الشَّيرُ وَطُّ اللازمُ تَوَقُّرُهَا فِي المِسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فَيها فِيُمَّكِنُ إجمالُها فيما يأتيُّ؛ أوَّلًا، أنْ تكونَ هَذهُ المسألةُ غيرَ منصوصِ أو مُجْمَعِ عليهاً، وقد كانَ منهجُ الصحابة رضــي اللَّهُ عَنْهُمُ النَّظَـرِّ فِي الكتَّابِ ثِمَ السُّنَّةِ ثمِ الإجمـاعِ ثمّ الاجتهادِ، ومعلومُ أَن الاجتهادَ يكونُ ساقطًا مع وُجَـودٍ النَّصِّ، قـالَ ابنُ القيم [في (إعلامَ المـوقعين)] ۚ {فَصْـلُّ فِي تَخْدِرِيمِ الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ بِمَا يُخَالِفُ النَّصِّ، وَسُقُوطِ الْاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ ظُهُ ورِ النَّصِّ، النَّصُوصَ، وَسُقُوطِ الْاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ ظُهُ ورِ النَّصُّ، وَذِكْرِ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ}؛ ثانيًا، أن يكونِ النَّصُّ وَذِكْرِ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ}؛ ثانيًا، أن يكونِ النَّصُّ الوارِدُ فيها نَصُّ مُحْتَمِلًا قِابِلًا الوارِدُ في هذه المسألةِ -إنْ وَرَدَ فيها نَصُّ - مُحْتَمِلًا قِابِلًا الْعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَالِيقِ النَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ للِتَأُوِّيل، يَكْقُولُه صلى الله عليله وسلم {لَا يُصَلَّيَنَّ أَخَـدُ الْعَصَّرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَـةَ }ٍ، فقـد فَهِمَ بِعضُ الصـحابة مِن هذا أَلنَّصِّ طَـاهِرَه مِنَ الْأَمْـرِ بصـالاَّةِ الْعَمْـرِ فِي بَنِي قُرَيْطَـةَ ولـو بَعْـدَ وقتِهـا، وفَهِمَ البعضُ مِنَ النَّصِّ الحَتْ

على المُسارَعةٍ في السَّيرِ مع تَأْدِيَةِ الصلاةِ في وقيِّها [قـالَ إِبْنُ تَيْمِيُّةَ فَي ِ(مجمَّـوعُ الفُتـاوَى): فَالَّذِينَ صَـلُّوْا فِي الطّريــق كَـانُوا أَصْــوَبَ. انتهى. وَقــالَ الشـَـيخُ ابنُ عــثيمِين َفي َ (مجمـَوع فتـَاوى ورسـائل العـثيمين): ولا ربِبَ أَنَّ الصُوابِ مع الَّذين صَلوا الْصِلاةَ في وقتِهـا، لأَنَّ الَّنُّصُوصَ في وجوب الصلاةِ في وَقْتِها مُحْكِمةٌ، وهذا نَصُ مُشْتِبِهُ، وطريتِيُ العِلْمِ أَنْ يُجْمَلَ المُتَشَابِهُ على المُحْكَم، انتَهي، وقَـالَ الشـَيخُ الألبـِاني في (سَلسـلة الأِحـاديَث إِلضـعيفة والموضـوعة وأثرهَـا الْسـيئ في الأمة): يَحِيَجُ بعضُ الناسِ الّيومَ بهذِا الحَدِيثِ عِلى الدُّعاةِ مِنَ ِالسَّلَفِيِّين -وغَيرِهم-َ الذِينَ يَذْعُون ۚ إِلَٰى الرُّجوعِ فيما إِخْتَلَفَ فيه المِسلمون إلى الكَتابِ والسُّنَّةِ، يَجِّتَجُّ أُولئـك على هؤلاء بأنَّ النبيُّ صلى الله عَليه وسلم أقَـرَّ خِلَافَ الصحابةِ في هذه القِّصِّةِ، وهي جُجَّةُ داجِّضةٌ واهِيَةٌ، لَانــه لَيْسَ فَيَ الْحَـديثِ إِلَّا أَنـَه لَّم يُّعَنِّفْ واحـَـدًا منَهم، وهـذا يَتُّفِقُ تَمْامًا مِع حَدَيِثِ الاجتهادِ المعرَوفِ، وفيه أنَّ مَنِ اِجتَهَدَ فأخطاً فَلَهُ أَجْرُ واحِدٌ، فكيـف يُعَقَّلُ أَنْ يُعَنَّفَ مَنّ قُد أَجِرَ؟!، وأمَّا حَمْلُ اَلحَديثِ على الإقـرار للخِلَافِ فهـو باطلُّ لِمُخالَّغَتِهِ للنَّصوصِ القاطعةِ الآمِـرَةِ بـالرُّجوعِ إلى الكتــابِ والسُّــنَّةِ عنــد التَّنــازُعِ والاختلَافِ، وإنَّ عَجَبِي لا يَكَادُ يَنتَهِي مِن أَنِاسٍ يَزْعُمُون أَنَّهم يَدْعُونِ إلى الإسلامِ، ْفَإِذَا دُعُوا ۚ إِلَى ۗ التَّحِـآكُم ۖ إِلَيه قَـالُوا ۚ {قَـالَ عَلِيه الصِّلاّةُ وِالْسلامُ ۖ (اَخْتِلَافُ أُمَّتِي َ رَحمَةُ)}! وَهـو حـِديثُ ضِعِيفُ لا أَصْلَ لَه، انتهَى باختصار، وقالَ الشيخُ الألباني أيضًا في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قَـالَ الْمُـزَنِيُّ صِاحبُ الْمُـزَنِيُّ صَاحبُ الْمُـزَنِيُّ إِخْتَلَـفَ أَصْحَابُ رَسُـوِلِ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهِ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَۥ ۖ فَخِطَّا بَعْضُـهُمْ بَعْضًـاۥ ۗ وَنَظِّيرً بَعْضُهُمْ فِي أَقَاوِيلَ بَعْضٍ وَتَعَقَّبَهَا، وَلَوْ كَانَ قَـوْلُهُمْ كُلَّهُ صَـوَابًا عِنْـدَهُمْ لَمَـا فَعَلُـوا ذَلِـكَ}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الألباني-: وقَالَ الإمـام الْمُـزَنِيُّ أيضًا {يُقـالُ لِمَن جَـوَّزَ الاختلافَ وزَعَمَ أَنَّ العـالِمَين إذا اِجْتَهَـدا في الحادِثـةِ، فقـالَ أحـدُهما (حَلَالٌ)، والآخـرُ (حَبِرَإِمٌ)، أَنَّ كُـلَّ واحـدٍ منهما في اجتهادِه مُصِيبُ الحَـقُ (أَبِأَصْلٍ قَلتَ هِـدَا إِمْ بِقَيَاسٍ؟)، فِإِنْ قَالَ (بِأَصْلِ)، قِيلَ لَه َ(كيفً يكـونُ أَصْـلًا، والْكَتَأْبُ [أَصْلُ] يَنْبِفِيَ الإِّختلافَ؟)، وإنْ قالَ (بقياسٍ) وَيلَ (كيفَ تكونَ الْأُصَـولُ تَنْفِي الْخلاَفَ، ويَجُـوزُ لـُك أَنْ تَقِيسَ عَليها جَوازَ الخِلَافِ؟! ِ هذا ما لا يُبَحَوِّزُه عاقـلٌ فَضْلَا عَن عَالِم) } ... ثم قالَ -أي الشيخُ الأَلْبَـانَي-: قــالَ ابنُ عبدالبر ﴿ وَلُو كَانَ الصَّوَابُ َّفي وَجَهَين مُتَدَافِعَين مَا خَطْأً السَّلَفُ بِعِضْ هُم يَعِضًا في اجْتِهَادِهِم وَقَضَائِهِم وَفِتَوَاهُم، وَالنَّطَرُ يَأْبَى أَنْ يَكـونَ الشَّـِيءُ وَضِـدُّهُ صَـوَابًا كُلَّهُ؛ ٓ ولقد أَحْسَنَ مَن قالَ (إِثباَتُ ضِدَّينَ مَعًا ِ في حال \*\*\* أَقْبَحُ مَا يَـأْتِي مِنَ المُحَـأَلُ}}... ثَمٍ قَـالَ -أَيِ ٱلشـيخُ الألبــاني-: فَتَبَتَ أَنِّ الجِلَافِ شَــرٌّ كُلِّه، وليس رَحْمَــةً. الانبكاني ، فلبك أن أن الحادث السيخ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في (المَخْرَج مِن الفِتنة): ومِنَ المعلومِ قَطَّعًا بالنصوصِ وإجماعِ الصحابةِ وِالْتِـابِعِينَ -وهــو الـّـذِي ذَكَــرَه ِالأَئمَّةُ الأَرْبَعَــةُ نَصَّـا- أَنَّ الْهُجتَهـدِين الْمُتَنَـازعِينَ في الأحكـام الشَـرعيَّةِ ليسـِوا كلُّهِم سَوَاءً، بَلْ فيهِم الْمُصِيْبُ والمُخطِئُ... يَبِم قِالَ -أيَ الشَّيخُ الوَّادِعِيُّ-: فَإَذَا احْتَلَفَ المُّجِتَهِدَانِ، فِرَأَى أَحـَدُهِمَا إِباحةً دَم إَنسَانِ، وألآخَـرُ تحريمَـهِ، وَرَأَي أَجِـدُهما تـإرِكَ أَلْصِلَاةِ كُأْفُرًا مُخَّلِّدًا ۖ فِي الْنَارِ، ۖ وَإِلَّا خَرُ ۖ رَآهَ مُؤْمِنًا مِن أَهَٰلِ الجنَّةِ، فلا يَجِلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ۖ الكَلُّ حَقَّا ۗ وَصَوَاَّبًا عِنَـدَ اللَّهِ تعالى في نَفْسِ الأمْرِ، أو الجميعُ خَطَأً عَندَه، أو الصَّوابُ والحــقُّ في واحــدٍ مِنَ القَـولَينِ والآخــرُ خِطَــاً، والأولُ والثاني ظَاهِرُ الْإِحَالَةِ وَهُمَا بَالْهَوَسُ أَشْبَهُ مِنهمِا بالصَّوابِ، فكيفَ يكونُ إنساَنُ واحـدُ مُؤْمِنًّا كـافرًا مُخَلَّدًا في الَّجِنَّةِ وفي الْنَارِ، وكُونُ الْمُصِيبِ وَاحِدًا هُو الحَقُّ وهو مَنصُوصُ الإمامِ أحمدَ ومالكُ والشافعي؛ قالِ القاضِي أبو الطيب {وأقوالُ الصَّحابة كُلُّها صريحةُ أنَّ

الحقَّ عند الله في واحدٍ مِنَ الأقوالِ المُختَلِفةِ، وهو دِينُ اللَّهِ في نَفْس الْأُمَـر اللَّذِي لا دَينَ لِـه سِـوَاهُ}، انتهي باختصاراً، قالَ الشـافَعي [عَن الاخْتلافِ الْمُخَـرَّم] {كُـلَّ مَا أَقِامَ اللَّهُ بِـه الِحُجَّةَ في كَتابِـه أو على لسـَانِ نَبِيِّه منصوصًا بَيِّنًا لَم يَحِلُّ الاختلافُ فيه لِمَن عَلِمَه، وما كَـانٍ مِن ذَلَّكَ يَحْتَمِلُ الْتَأُوبِلَ ويُدرَكُ قِياسًا، ۚ فَـذَهَبَ اَلْمُتَـأُوِّلُ أُو ِ القَـايِسُ إِلَى مَعْنَّىِ يَحَتَمِلُـه الخَبَـرُ أُو القِيـاسُ -وإَنْ حَالَفَه فيه غَيْرُه- لم أَقُلُ (إِنَّه يُضَيَّقُ عَلَيهُ ضِـَيقَ الْخِلَافِ في المنصــوص)}، وقــد أســتدل الشــافَعي على أنَّ الاختلافِ مذمِومٌ فيما كان نَصُّه بَيِّنًا، بقوله تعـالي ٍ{وَمَـا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَـةُ}، وقولُه تعالَى { وَلَا تَكُونُ وِا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُ وا وَالْخْتَلَفُ وا مِنْ بَيُّدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}؛ ثَالتًا، أَلَّا تكون المسألةُ المُجْتَهَـدُ فيها مِن مسائلُ العقيدة، فإنَّ الْاجتهادَ والقياسَ خاصًانُ بمسَائلِ الأحكَامِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ [فِي كِتَـاْبِ (جَـِامِع بَيَـانِ الْعِلْم)] {لَمْ خِلَافَ بَيْنَ فُقِهَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي نَفْيِ الْقِيَاسِ َ بِينَ التَّوْحِيــدِ، وَإِنْبَاتِــهِ فِي الأَحْكَــامِ إِلَّا دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ خَلَفِ إِلاَّصْبَهَانِيُّ [هو دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، شَيخُ أهــلِ الظَّاهِرِ، الْمُتَوَقَّى عَامَ 270هَـ]، وَمَن قَـالَ ّبقولِـه، فـإنَهم نَفَـوُا القياسَ في الْتوحيدِ والأحكامِ جميعًا}؛ رابعًـا، أن تكـون المسألةُ المُّجْنَهَدُ فيها مِنَ النُّوَازِلِ، أو ممَّا يُمْكِنُۥ۪وُقوعُه في الغالبِ والحَاجَةُ إليهَ ماسَّةُ، أَمَّا استعمالُ الرَّأْيِ قَبْلَ نُــِزِوِلِ الواقعــةِ، والاشــتغالُ بحِفْــظِ المُعْضِــلَاتِ والأُغُّلُوطاتِ [<u>في َهذاً الرابط</u> قال مركز الفتوى بَموقـعَ إُسلام ويب التابعُ لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ اَلْأُوقاَفَ والشؤون الإسلامية بَدُولَـةً قطـر: فَعِنْـدَ أَحْمَـدَ مِنْ حَدٍيثٍ مُعَاوِيَةَ {أَنَّ الِنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الأَغْلُوطَاتِ ۗ} قَالَ الأَوْزَاَّعِيُّ ۚ { هِيَ شِدَادُ الْإِمَسَائِلِ } ]، والَّاستغراقُ في ذلك، فهو َمِمَّا كَرِهَه جمهورُ أهلِ العَلمِ،

واعتبروا ذلك تعطيلًا للسُّننِ، وتَرْكًا لِمَا يَلْنَمُ الوُقَوفُ عليه مِن كتابِ اللهِ عنَّ وجلَّ ومَعَانِيه، قالَ ابنُ القيم [في (إعلام الموقعين)] {وَلَكِنْ إِنَّمَا كَانُوا (أَيِ الصحابةُ رَضِي الله عنهم) يَسْأَلُونَهُ (أَيِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم) عَمَّا يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْأُغْلُوطَاتِ وَعَضْلِ الْمَسَائِلِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَشْأَلُونَ بِتَغْرِيعِ الْمَسَائِلِ وَتَوْلِيدِهَا، بَلْ كَانَتْ يَكُونُوا يَشْأَلُوا عَنْهُ وَأَجَابَهُمْ}، فعُلِمَ بذلك أَنَّ المُجْتَهِدَ لَا يَنْجَعِي لِـه أَمْرُ سَأَلُوا عَنْهُ فَأَجَابَهُمْ}، فعُلِمَ بذلك أَنَّ المُجْتَهِدَ وَقُعَ لَا يَنْجَعِي لِـه أَنْ المُجْتَهِدَ وَقُوعُها نادِرُ، انتهى باختصار،

(25)وقالَ الشيخُ سليمان بنُ صالح الغصن (عضو هيئة التدريس وأستاذ العقيدة والمخاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (عقيدة الإمام ابنِ عبدالبر في التوحيدِ والإيمانِ): يَرَى ابنُ عبدالبر عَدَمَ جوازِ القياسِ في بابٍ صفات البّارِي جلّ وعَلا، لِأنَّ الكلامَ في الصفاتِ مُتَوَقِّفٌ على وُرُودِ النَّصِّ؛ فما جاء في النَّصوص فيَثْبُتُ، وما نُفِيَ في في البحثِ عنه؛ فهذه فينْفَي، وما لم يَرِدْ فلا نَتَكَلَّفُ في البحثِ عنه؛ فهذه المسألةُ مَبْناها على وُرُودِ النَّصِّ فَحَسْبُ، انتهى.

(26)وقــالَ الشــيخُ عبدُاللــه الجــديغُ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتـاء والبحـوث) في (تيسـير علم أصـول الفقه): الأدلةُ نوعـان؛ (أ)نقليَّةُ، وهي الكِتـابُ، والشُّنَّة، والإجماعُ، وشَرْعُ مَن قَبْلِنَا، وسمِّيتْ (نقليَّةً) لأنَّها راجعةُ إلى النَّقــلِ ليسَ للعقــلِ شــيءُ في إثباتِهَا؛ (ب)عقليَّةُ، وهي القِيــاسُ، والمصــلحَةُ المُرســلة، والاستصـحابُ، وسُمِّيتْ (عقليَّةً) لأنَّ مَرَدَّهـا إلى النَّظـرِ والـرَّأي [قلتُ: عند تقسـيم الأدلـةِ إلى (نقليَّة) و(عقليَّة)، فـإنَّ الأدلـة

العقلية النقلية -التي مِن مِثْلِ قولِه تعالَى {وَيَقُولُ الإنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفٍ أَخْرَجُ حَيَّا، أَوَلَا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَـيَّئًا}- تُـدْرَجُ ضِـمْنَ أَلأدلـةِ النقليةِ، وذلَكَ لأنَّ ليسَ للعقل شـيءُ في إثباِتِهَـا]... ثم قالَ -أَي الشيخُ الْجَدِيغُ-: يَخْرُجُ مِنَ الْاجتهادِ أُمَّورُ، هِيَ؛ (أَي السَّخُ الْجَيْءُ وَلَى الْمَائِدُ أَمُّورُ، هِيَ؛ (أَ الْعَقَائِدُ، فَهِي كُلُّها توقيفيَّةُ، ولهذا امتنعَ اشتِقاقُ الأسماءِ الحسنَى مِن صـفِاتِ الأفعـال، فلا يُسَـمَّى اللـهُ تعالى (راضيًا) ولا (ساخطًا) ولا (غاضًبًا) ولا (ماكرًا) ولا (مُهْلِكًا)، ولا غيرَ ذلكَ مِنَ الأسَماءِ اشتقاقًا مِن صِفاتِ فِعْلِهُ (الرِّضَا، وَالسَّخَطِ، والغَضَبِ، والمَكْرِ، وَالإهْلَاكِ)، كما يَمتَنِعُ القياسُ لصفاتِه بَصفاتِ خلَقِـهِ بـأَيِّ وَجْـهٍ مِنَ الوُجـوهِ، كقِـولُ مَن قـالَ {للـهِ عَيْنـان} عَلَى التَثَنيَّةِ، إِسْتِدلًالًا بِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صِلِى الله عِليهِ وسلم قَـإلَ في المسيح الـدَّيِجالِ ۚ {إِنَّهِ أَعْـوَرُ، وإِنَّ رِبَّكُمَ لِيسَ بِـأَعْوَرَ}، والعَوَرُ فَي اللَّغة ۚ زَوالُ حاسَّةٍ البَصَرِ فَي إحــدَى العينَينِ، فَجِيثُ نَفَايُهُ [صلى الله عليه وسلم] عن اللهِ تعالى فقـَّدْ دَلَّ على أِنَّه لـهُ عيـنين صـحِيحَتَين، فهـَـذا القـولُ زِيـادَةُ على الأَدلَةِ بتفسـير اسَـتُفِيدَ مِنَ العُـرفِ في الْمَخلَـوق، وإنَّما نَفَى الحديثُ عَن اللهُ تعالَى العَـوَرَ، وإثْبـاتُ لازمِـّهِ يَجِّبُ أَنْ يَكُـونَ بَـالنَّصِّ، والنَّصُّ إِنَّمـا جَـاءَ بَإِثْبَـاتِ كَمَـالِ البَيصَر للهِ ربُّ العالمِينَ، فَيُوقَـفُ عنـدهُ مِن غـيرِ زيَـادَةٍ، وتُثْبَثُّ للهِ الْعَيْنُ كما أَخبَـرَ عَن نفسِـهِ تعـالِي، وَلاَ يُقـالُ {لهُ عينانٍ} لِعَدَم وُرُودِ ذلكَ صَريجًا في النَّصوصَ إلَّا في حَديثِ مُوصُوعٍ؛ (بُ ۖ) اَلْمَقطوعُ بِخُكْمِـهِ صَـروٍرةً، وَهـو مـا انعقدً إجماعُ أَلأمَّةِ عليهِ، كفَرْضَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ وَالصَّيامِ والحجِّ، ۚ وَحُرْمَـةِ الـَزِّنَى والسَّـرقَةِ وشُـرِبِ الِخمـرِ وِقَتْـلِ الْنَّفِسُ بَغيرُ الحقِّ؛ (ت)الْمقطـُوعُ بَصـحَّةٍ نَقْلِـهِ وَدَلَالَتِـهِ، مثلُ تحَديدِ عددِ الْجَلَدَاتِ في الـزِّنَى وِالقَـذْفِ، وفَـرائِض الوَرَثَةٍ، ونحوِ ذلكَ؛ وهـذه الْأنـواغُ [الثَّلَاثَـةُ الـَتي ۖ ذُكِـِّرَتْۗ] هَى ۚ الَّٰتِي يُقَـَّالُ فيهَـا {لا اجتَهَـادَ في موضـّعِ النَّصِّ}

[وَ]المُرادُ بِهِ النَّصُّ القطعِيُّ في ثُبُوتِه ودَلَالَتِهِ، لا مُطْلَـقَ النُّصِّ... ثم قالَ -أَيِ الشيخُ الجِديعُ-: جمِيعُ ما لا يندَرجُ تحتَ صُــورةٍ مِنَ الْتُلاثِ الْمُتقدِّمــةِ فإنَّهُ يَســوغُ فيــةِ الاجتهادُ، وَهُوَ يَعُودُ في جُملَتِه إلَى صُـورتَينِ؛ (أَ)ما وَرَدَ فيه النَّصُّ الظُّنِيُّ، وحيثُ أنَّ الظَّنيَّةَ وارِدَةُ على النَّقْـلِ والثَّبوتِ في نُصُوصِ السُّنَّةِ خاصَّةً [أَيْ فقِط]، وعلى الْدَّلالةِ على الحُكم في نُصـوص الكتـابِ والسُّنَّةِ جميعًـا، فمجالُ الاجتهادِ في الْأمرِ الأَوَّلِ [وهوَ النِّبَوتِ] أن يبـذُلَ المجتهـدُ وُسَـعهُ للّوُصـوَلِ إلىَ ثُبـوَتِ نَقْـإِلِ الرِّحـبرِ عن رسولٍ الله صلى اللَّهِ عليَّهُ وْسلِّم، بَمَا يُزيلُ ۖ الشُّبهَةُ ۖ في بنَاءِ الْأَحكام على الأحياديثِ الضَّلْعيفةِ، فَلَا يَبْنِي وَيُفَرِّغُ على الحِديثِ قَبْلَ العِلْم بِصِحَّتِهِ، ومَجَالُ الاجتَهادِ في الأمر الثَّاني، وهوَ دلالَةُ أَلنَّصُّ على الحُكم، فذلكُ بالنَّظِرْ إلى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلكَ النَّصُّ مِنَ الأحكامِ، وَهَاٍ هُنَـا يـأتيَ ذَوْرُ (قواعدِ الاستِنباطِ) فيَتَبَيَّنُ المُجْتَهِذُ مَا أُرِيـدَ بِالْعِـامُّ فِيَ هذا الموضع (هِل هُو باق على شُمُولِه جميعَ أفـرادٍهِ أُمٍ خُصِّصَ) ۗ، وَالْمُطِلَقُ (هَـلِّ هُـو بِـاقٍ على إطلاقِـهِ أَمْ قُيِّدَ)، والمُشْلِــُتَرَكُ (مِــا السَّلِيبَلُ إلىِّ تــرجيحِ المعنَى الْمُـرَادِ)، والأمـرُ والنَّهِيُ (هـل هُمـا في هـذَا النَّصِّ علي الأصـــل في دلالتِهمَا [على الوجـــوبُ والتحـــريم] أمْ مصـرُوفَان عنهَا [إلى النـدب والكراهـة])، وهكـذَا في سائرِ القواَعِدِ؛ (بِ)مِا لا نصَّ فيه، وهذا يَستَعمِلُ فيهُ المُجْتَّهِدُ قُواعِدَ النَّظَرِ (كالقِياسِ، والمِصالحِ المُرسلَةِ، وِالاستِّصحابِ، وهِيَقاصِدِ التَّشريَعِ [أيِ الجِكَمِ والغِايَاتِ الْــتِّي َ تَسْـعَى الشَّــرِيَعِةُ إلى تَحقِيقِهـاً، وَتَشْــتَّمِلُ على ضرورياتٍ (وهي حِفْ ظُ الـدِّينِ -مِن جـانِبِ الوُجُـودِ ومِن جِـاْنَبِّ الْعَـدَم- وَالنَّفْس وَالْغَفْـلِ وَالنَّسْـلِ وَالمَّـالِ)، وَحَاجِيًّاتِ (وهي مَا يحتاجُ الناسُ اليه لتحقيقِ مَصالِحَ مُعاجِيًّاتِ (وهي مَا يحتاجُ الناسُ اليه لتحقيقِ الحَيَاةِ مُهِمَّةٍ في حَيَاتِهم يـؤدِّي غِيَابُهـا إلى مَشَـقِّةِ الحَيَاةِ وصُّغُوبَتِهَا على النَّاسَ، كُطهارةِ سُؤْرِ الْهـرَّةِ، وإباحـةِ

التَّيَمُّمِ عند تَعَسُّرِ الماءِ للمَرِيضِ والمُسافِرِ)، وتَحسِينياتٍ (وهي ما يتم بها تجميلُ أحوالِ الناس وتصرفاتِهم فتَكُونٍ جارِيَةً على محاسنِ العاداتِ وتَجَنُّبِ ما تَأْنَفُه العقولُ الراجِحةُ، كتَحريمِ شُرْبِ البَولِ وأَكْلِ المَيْتَةِ)])، كُلَّا بأصولِه، ليصِلَ إلى استفادَةِ الحُكمِ في الواقعَةِ النَّارلَةِ، انتهى باختصار،

(27)وقالَ الشيخُ مسعود صبري (عضو الاتحـاد العـالمي لعلماء المسلمين) في مُقالةٍ لَهُ <u>على هَــذا الرابط</u>: فمِن حيث النقلُ والعقلُ، هنـاك أدلـةُ نقليـةُ وأخـرَى عقليـةُ؛ والأدلةُ النقليَّةُ هي التي يكونٍ جُهْدُ الفَقِيهِ فيهـا النَّقْـلِ وَليس الإصـدارَ، فَالفَقِيَـهُ يَنْقُــلُ الآيَــةَ مِنَ الْكَتِــابِ، أو الَحديثَ مِنَ السُّبَّةِ، أُو يَنْقُـلُ إجمَـاعَ الفُقَهـَاءِ، أو يَنَّقُـلُ قِوْلَ الصِّحَابِيِّ، أو يَنْقُلَّ شَـرْعَ مَن قَبْلِنـا، ولا يَعْنِي هـذا أَنَّ الْأَدلَّةَ النَّقْلِيَّةَ لَا اجتهادَ فَيها للمُجتَهِدِ، هِذا غِيِيرُ صِحِيح، لأَنَّ عَمَلَ المُحتَهدِ هـو الاجتهـادُ فِي فَهْم الأَدِلَّة، نَقْلِيَّةً كَانَتْ أَو غَقْلِيَّةً، لَكَنَّهِا وُصِفَتْ بِالنَّقْلِ، لِأِنَّهِا لِيستْ صادرةً مِنَ المجتَهدِين، بلْ طَريقُها ابْتِدَاءً اَلنَّقْلُ؛ والنوعُ الآخرُ، الأَدلةُ العقلَيةُ، والـتِي مَّنْشَـؤُها مِنَ العَقْـل [قـالَ الشيخُ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بَجامِعة الإمام) في (أُصِول الِّفقه الَّذِي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهلُه): وليس مُرَادُهم أَنَّهَا [أي الأدِلَّةِ العَقْلِيَّةَ] عَقْلِيَّةُ مَحْضَةٌ بل هِي غَقْلِيَّةُ مُسَــتَنِدةُ ۖ إلى نَقْــلِ]، مثــل القيــاسِ، والاستحسان، والاَستملاح (المصلّلحة)، وسَدّ الـذرائعِ وفَتْحِها، وسُدّ الـذرائعِ وفَتْحِها، وسُمّيَتِ (عقليةً) لأنّ طريق إنتاجِها هو العقلُ، ولكنَّه ليسٍ مُطْلَـقَ العقـلِ، وإنَّمـا الْمقصـودُ بـه العقـلُ الَّاجِتهاديُّ ، أو العقِّلُ الفقِّهيُّ . انتهى باختصّار .

(28)وقــالَ الشــيخُ محمــد مصــطفى الــزحيلي (عضــو الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين) في (الوجــيز في أصول الفقه الإسلامي) تحت عنوان (تَقسِيم مَصادِرِ التشريع): تُقَسَّمُ هذه المصادرُ مِنْ حَيْثُ أَصْلُها إلى مَصادِرَ نَقْلِيَّةٍ (وهي التي لا دَخْلَ للمُجتَهِدِ فيها، وتُوجَدُ مَصادِرَ نَقْلِيَّةٍ (وهي التي يَظْهَرُ في قَبْلَ المُجتَهِدِ، وهي التي يَظْهَرُ في تكوينِها ووُجودِها أَنَّرُ المُجتَهِدِ، وهي القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع) [قلتُ: لاحِظْ أَنَّ هذه الأدلة العقلية يُطْلَقُ عليها (أدلة شرعية)، لأنها مُستَنِدةٌ إلى نَقْلِ، وكُونُها عقليَّةً لا يُعارِضُ كونَها شرعية، بَلْ يُعارِضُ كونَها نَقْلِيَّةً]، انتهى باختصار،

(29)وقـالَ عَلِيٌّ عبـدالفتاح المغـربي (أسـتاذ الفلسـفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) بِفي (الفِرَق الكَلَامِيَّة الإسيلامِيَّة): بينمـا يَسـتخدِمُ المِتكلَمـون [فِي العقائدِ] الْأُدِلَّةَ العقليـةَ المبنيَّةَ على مُقَدِّماتٍ سَـمْعِيَّةٍ، والأدلةَ اللَّهَالِيَّةِ المَحْشَةِ [قالَ الشيخُ ضيف اللَّهِ العنانزَة فِي (الــدليل العقلي في العقيــدة عنــد المــدارسَ الإسـالامية): الـِدليلُ العَقْلِيُّ المَحْضُ هــو الــذي كُــلُّ مُقَدِّماتِــهُ عَقْلِيَّةُ، فلا يَتَوَقَّفُ على النَّقْــلِ أبــدًا. انتهى باختصِـار]، نَجـدُ أنَّ علمـاءً أصـول الفقـهِ لا يسـتخدمون ِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ الله فقـُط الأِدَلـةَ العقليـةَ المبنيَّةَ على مُقَـدِّماتٍ سَـمْعِيَّةٍ، فيُبَيِّنُ الشَّاطِبِيُّ ِ [فِي (الْمُوَافَقَاتِ)] استخِدامَ الأدلـةِ العقليةِ في عِلْمَ أصولِ الْفقَـهِ، فيَقَـولُ ۥِ{الأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ إِذَا اسْتُغْمِلَتْ فِي هَذَا آلْعِلْمِ -بِقُصِـدُ عِلَّمَ أَصِـولِ الفقـهِ-إِذَا اسْتُغْمِلُ مُرِكِّبَةً عَلَى الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، أَوْ مُعِينَةً ِفِي طَريقِهَـا، أَوْ مُحَقِّقَـِةً لِمَنَاطِهَـا، أَوْ مَـا أَشْلِـبَهَ ذَلِـكَ، لَّا مُشِّتَقِلَّةً بِالدَّلَالَةِ، لِأَنَّ النَّظِرَ فِيهَا نِظَرُ فِي أَمْرٍ شَبِـرْعِيٍّ، وَالْعَقْـلُ لَيْسَ بِشَـارِعٍ} أَيْ أَنَّ الأدلـةَ في عِلْمِ أُصـولِ الفقهِ لا تكونُ مُرَكَّبَةً مِن مُقَـدِّماتٍ عقليـةٍ مَحْضَـةٍ... ثم قالَ -أي المغربي-: يَذْكُرُ الشَّاطِبِيُّ [فِي (الْمُوَافَقـاتِ)] أنه {إِذَا تَعَاضَدَ النَّقْلُ وَالْعَقْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ الشَّـرْعِيَّةِ، فَعَلَى شَـرْطِ أَنْ يَتَقَـدَّمَ النَّقْـلُ فَيَكُـونَ مَتْبُوعًا، وَيَتَـأَخَّرَ الْعَقْلُ فَيكُونَ مَتْبُوعًا، وَيَتَـأَخَّرَ الْعَقْلُ فَيكُونَ تَابِعًا، فَلَا يَسْرَحُ الْعَقْـلُ فِي مَجَـالِ النَّظَـرِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُسَرِّحُهُ النَّقْلُ}، انتهى.

(30)وسُـئِلَ البِشـيخُ صـالحُ آل الشـيخ (وزيـر الشـؤون الإسلامية والأوقـافي والله والله والإرشاد) في (إتحـاف السِّيائلِ بَما قَي الطَّحَاوِيَّةِ مِنَ مَسَائل): هَـلِ الْمُعْتَزِلَـةُ والْكُلَّابِيَّةُ [قـالَ حسين القـوَّتلي في تَحقِيقِه لِكِتابِ (العَقْلُ وَفَهُمُ القُـرانِ "لِلْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ"): فَقَـدِ الْمُخَاسِبِيِّ"): فَقَـدِ النَّهَى الأَمْلُ بِمَدرَسِةِ إِبْنِ كُلَّابٍ الكَلَامِيَّةِ إلى الانـدِماجِ في المَدرَسِةِ الأشِعَرِيَّةِ، انتهى، وقـالَ إَبْنُ تَيْمِيَّةَ في في المَدرَسِةِ الأشِعَرِيَّةِ، انتهى، وقـالَ إَبْنُ تَيْمِيَّةَ في (الاسـتقامة): والْكُلَّابِيَّةُ هُمْ مَشـايِخُ الأشعرِيَّةِ، انتهى، وقالَ الشيخُ محمد خلَيل هـراس (رَنّيس قسـَمْ العقيّـدة بِالدراسات العليا بكلية الشَـريَعة بمكيّة إلمِكرمية) في (شـرَح العقيـدة الواسـطية): مَـدهَبُ الْكُلَّابِيَّةِ اَنْقَـرَضَ. انتهى باختصار، وجَاءَ في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشراف الشيخ عَلْوي بن عبدالقادر السَّقَاف): يَعتَبِئُ الأَشاعِرةُ اِبْنَ كُلَّإِبٍ، إمامَ أَهلِ السُّنَّةِ في عَصْرِه، ويَعُدُّونِهِ شَيْخَهِمٍ كُلَّإِبٍ، إمامَ أَهلِ السُّنَّةِ في عَصْرِه، ويَعُدُّونِهِ شَيْخَهِمٍ الأَوَّلَ... ثم جاءَ -َأَيْ في َالموسوعةِ-: اِلْكُلَّابِيَّةُ هُمْ سَـلُفُ الأشـــاعِرةِ، انتهِيَ باخْتصـــار] في تأويـــَلِ الصّـــفاتِ مجتهِدون عند تأويلِها، وإذا كـانوا مجتهِـَدِينَ فهَـلْ يُنْكَـرُ علَيهًّم، ۖ وَهَـلْ يَحْضَـٰلُ لهَمَ ثَـوَابٌ على الجَتهـَادِهَم لقولِـم عليه إلسَلامُ ﴿مَنِ اجْتَهَدُّ فَأَصَابِ فِلهَ أَجِـرِانَ وَمَنْ أَخَطَـأُ فله أجرُ }؟. فأجاَبَ الشَّـيخُ: هُمْ مجتهِـدون، نِعم، ٍ لكنْ لم يُؤْذَنْ لَهَم في الاجتهادِ، هُمُ اجتَهَدوا َبدونِ أَنْ يَـاٰذَنَ لهم الشرعُ بالاجتهادِ، فِالاجتهاد يكون في المُسائل التي لــه فيهـاً أَنْ يَجتهِـدَ، أَمَّا مَسْائلِ الْغَيبِ والصـفاتِ والْجنـةِ والنارِ والشيءِ الـذي لا يُدْرِكُـهُ الإنسـان باجتهـاده، فإنَّهُ

إذا اجتَهَدَ فيه فيكون تَعَـدَّى ما أُذِنَ له فيه، والمُتَعَـدِّي مُؤَاخَذُ، والواجِبُ على كُلِّ أحدٍ أَنْ يَعْلَمٍ أَنَّ اجتهِـادَه إنَّمـا يكُونُ فيمًا لَّه َ اجتهادُ فيه... ثمَ قِالَ -أي الشـيخُ صـالحُ-: علِماء الشريعة يَجتهدونِ في الأحكامِ الشرعيةَ (الأحكَّامُ الدُّنْيَويَّةُ التِّي فيهَا مِجالُّ للاجتهادِ)، أَمَّا الغَيبُ فلا مجالَ فيه للَّاحِتهادِ ولم يُؤْذَنِ لَأَحَدٍ أَنْ يَجَتَهدَ فيـه بِعَقْلِـه، لَكنْ إِنِّ اجتَهَدَ فَي فَهْمِ النُّصـوصِ، فَي خَمْـلِ بعضِ النصـوصِ على بعضِ، في تٍـرجيحِ بعضِ الـدَّلالَاتٍ على بعضِ، فهـذا مِنَ الاجتهَادِ إِلْمَأْدُونِ بِنَه سَوَاءً في الأَمُورِ إِلغَيبِيَّةً أَمْ في غُيرِها، لكُنْ أَنِْ يَجِتَّهِدَ بِنَفْيِ شَيءٍ لِدَلَالَـةٍ أَخِـرَى ليسْبِتَ دَلَالَةَ مَصٍدَرِ التَّشرِيعِ الَّذي ُهو الوَّخَّيُ مِنَ ۗ الكتابِ والسُّنَّةِ -في الأمُورِ ۖ الغَيبِيَّةِ ۖ مَصدَرُ التَّشرِيِّعِ ٱلكَتابُ والسُّنَّةُ- فِإِنَّهُ ليسٍ لِـه ذَلَـك، قَلَـذلك بِلَا يَـدْخُلُ ۖ هـؤلاء مِنَ الْمُعْتَإِرِلَـةِ وۘالْكُلَّابِيَّةِ ونُفَاةٍ الصِّفاتِ أو الـذِين يُخـالِفون في الأمُـورِ الَّغَيبِيَّةِ، لَا يَدْخُلُون فِي مَسَّأَلةِ اَلْاجَتهِـادِ وأَنَّهُ {إِذَا اجتهـدُ الحاكم فأصاب ِفَله أجران وإن أخطـاً فلـه أجـر}، وإنمـا هُمْ مأزُورُونَ لأَنَّهُم اجتَهَـدوا فِي غـير مـا لهم الإجتهـِادُ فيه، والـواجبُ عليهم أنْ يُسَـلَمُوا لِطِريقـةِ السَّـلَفِ وِأَنْ يُمِـرُّواً نُصَـوصَ الغَيْبِ كِمـا جـاءتْ وأنَّ يؤمنـوا بمـاً دَلَّيْتْ عِلَيه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ والصحابةَ لمٍ يَكُنْ عندهم تأويـلٌ ولا خَـوْضُ في الغَيبِيَّاتِ باجتهادٍ ورَأيٍ، انتهى باختصار،

(31)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسمِ العقيدةِ بجامعية أم القيرى) في (شيرحِ "شيرح العقيدة الطّّحَاوِيَّةِ"): كُلُّ أحدٍ مِنَ النَّاسِ يُعَبِّرُ عنِ المعنَى الذي يُريدُه باللفظ الدي يريده، والنَّاسُ مُتَفاوِتون في المَعنَى المَعْنَى المَعنَى المَعنَى المَعنَى المَعنَى الله المَعنَى الله المَعنَى الله المَعنى بريده، والنَّاسُ عَلَى المَعْنَى المَعنى الله المَعنى الله المَعنى الله المَعنى الواحدِ في التعبيرِ عنه بالألفاظِ، فمثلًا، لو وَقَعَ أمرُ مِنَ الأمورِ أمامَ مجموعةٍ بالألفاظِ، فمثلًا، لو وَقَعَ أمرُ مِنَ الأمورِ أمامَ مجموعةٍ

مِنَ النَّاسِ، وأَخَذْتِ هَؤُلاءِ النَّاسَ واحدًا واحدًا وسَـِـأَلْتَهم، لوَجَدْتَ أَنْ هَذَا عَبَّرَ بِتعَبِيرٍ يَختَلِفُ عَن هَذَا، وهَذَاٍ أَبْلَغُ مِن نوجري حدد عبر حديثًا والجميع يُعَبِّرُون عِن شيءٍ واحدٍ رَأَوْه، فما بالُك بالتعبير عن مَعَانٍ غَيبِيَّةٍ لا تُدرَكُ بالحَوَاسُّ؛ فإذنْ لم يُثْرَكِ اللَّمْرُ لاختيارِ البَشَرِ أو إلَى الرَّأْيِ الذي يَرَى الإنسَانُ أَنَّه يُنَزِّهُ به اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أو يَصِفُه به، إنَّما كَانَ الأُمْرُ -كما هو مإهر أهر الشُّنَةِ وَالْجَمَاعِةِ - أَمْرًا الأُمْرُ -كما هو مإهر أهر الشُّنَةِ وَالْجَمَاعِةِ - أَمْرًا تَوقِيفِيًّا... ثِم قالَ -أي الشبِخُ َالحوالي-: لَمًّا وَقَعَتْ فَتِنةُ القِــولِ بِخَلِٰــقِ اِلقَــرَآنِ، أَتِي بِالإمــامِ [أَحْمَــدَ] مُقَيَّدًا بالأغلاَّلِ، وأتِيَ بَأْئمَّةِ إلَّاعَتزالِ والبِدَعِ، أَلَـذينِ كَـانوا قـد َزِيَّنوا الْأَمْرَ لَلخَليفةِ وَأَنَّ هـدا َعَلِّي بِدْعَةٍ (يَغْنُـون الْإمـامَ إِّحْمَدَ)، فِكَانُوا يَسَأَلُونِ الإمامَ أَجْمَدَ، يَقُولُونَ لَـهُ {يَـا أَحْمَدُ، قُلِ (الِقُرْآنُ مِخَلُـوقُ)}، فَيَقُـولُ {ائْثُـوبِي بشيءٍ مِنَ الكتـاَبِ أُو السُّـنَّةِ}، ۖ فَجـاءَهٖ رَجُـلٌ مِن هَـؤُلاءِ يُـدْعَى (َبرِغوث) وَهو مِنَ إِلجَهَلةِ، لا عِلْمَ لَمٍ فَي إِلكتابٍ ولا في سُيِّّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمِا هِـو رَجُـلٌ تَعَلِّمَ مِن كَلَام الْيُونَــانِ، فأصــبحَ يَــرَى ويَظَنَّ إِنَّ هــذه الأمورَ العقليَّةَ أعظمُ مَمَّا جَاءَ في الكُتابِ والسُّنَّةِ وما عَرَفَهُ ۚ السَّلَفُ، ولهذا تَصَدَّى لِمُناظِّرةٍ الإمام أَحْمَدَ رَحِمَـهُ اللُّهُ لِيُفْحِمَهِ وَلْيُبَيِّنَ لِهِ أَنه عَلِّي خِطَّأً، فَعَالُ لِـه برغـوث تُثْبِتَ أَنَّ اللَّـهَ جِشْـمُ؛ لِأَنَّه [أي القُـرْآنَ] إِذَا كَـاِنَ ۖ غَـيرَ مخَلوق يكونُ [أَي القُرْآنُ] عَرَضًا، والأُعراضُ والأَفعِالُ لَا تَقُومُ إِلاَ بِالأَدُواتِ أَو بِالأَجْسَامِ}، فقالَ الإمامُ أَحْمَدُ رَخِمَهُ اللّهُ ﴿ أَقُولُ فَي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّه كما قَالَ (قُلْ رُحِمَهُ اللّهُ ﴿ أَقُولُ فِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّه كما قَالَ (قُلْ وُجَلَّ أَنَّه كما قَالَ (قُلْ وُجَلَّ أَنَّه كما قَالَ (قُلْ وُجَوَلًا إِللّهُ الصَّمَدُ، إِلَمْ بِلِلْهُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُّوًا أَحَدُ)، وِأُمَّا الجِسْمُ وأَمثَالَبِهِ فلَا نَقُـولُ فيـه لا نَفْيًـا ولا إثباتًا، لِأَنَّ هذا شَـيءٌ لم يَـأْتِ لا في الكتـابِ ولا في الَسُّنَّةِ ولم يَبْلُغْنا عن السَّلَفِ [قـالَ ابنُ نـاجي اَلتنِّـوخي (ت837هـ): (السلفُ الصاَلخُ) وَصْفُ لازمٌ يَخْتَصُّ عَند

الإطلاقِ بالصَّحابةِ ولا يُشـاركُهم غـيرُهم فيه. انتهى من (شِــرحُ ابن نــاجي الِتنــوخَي على متن الرســالة)] فلا يَلْـزَمُنِي شَـيءُ ولا يَلْـزَمُنِي أَنَّه جِسْيِمٌ } ؛ فَهِـِذه قاعـدةٌ عَظيِّمةٌ ۚ أَرْساهًا الَّإِمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللِّهُ، وقد أِخَذَها عمَّن قَبْلَه مِنَ إَلعلماءِ وَنَقَلُوها لنا، وهي أنَّنا في كُلِّ المَعانِي المُحْدَثُةِ، أَوِ الأَلْفَاظِ التِّي تحتَهِـاً مَعَـانٍ مُحْدِّزَـةٍ، فِإِنَّنا لَا نَنْفِي وِلا نُثْبِتُ إِلا مَا جَاءَ في الكتابِ أَوِ السُّنَّةِ أُو أَقـوال السلُّفِ، هذا هو الذي نِسْتَخْدِمُه، وما عَدَا ذَلُكُ فِإِنَّنا نَسْتَفْصِلُ، مَاداً تُرِيدُ أَيُّهَا المُثْبِثُ؟ وماداً تُرِيدُ أَيُّها النافِي؟، فإنْ ذَكَرَ مَعْنَى حَقّا، قُلْنا، المُراِدُ صحيحٌ ولكنَّ عِبَارَتَكَ خاطئةٌ، فعِلِيكَ أَنْ تُنَزِّهَ اللهَ يِما نَزَّهَ به نَفْسَـه أُو نَزَّهَه بِه رسولَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، ولَا تَتَعَـدَّى ذلـك ولا تَخْــرُجَ عنه... ثم قــالَ -أي الشِــيخُ الحــوالي- تحت عنـوان (الموقـف الصـحِيح من الألفـاظِ المسَـتحِدثة): والموقفُ الصحيحُ في الألفاظِ المُجْمَلةِ أَنَّنَا نُفَصِّلُ فيها كها قَـالِ المُصِّنَّفِ [يَعْنِي ابنَ أبي اِلعـز الحِنفي] رَحِمَـهُ اللَّهُ {وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَصِفُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُهُولُهُ، نَفْيِيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنَّمَا نَخُنُ مُِتَّبِعُونَ ۖ لَا مَّبْتَدِعُونَ، ۖ فَالْوَاجِبُ أَيْ يُنْظَرَ ۚ فِي ِهَـۖ ذًَا الْبَـابِ، أُعْبِي ۖ بَاۣبَ الصِّفَاتِ، فَمَا أَثْبَتَهُ ۚ إِللَّهُ وَرَسُّولُهُ أَثْبَتْنَـاهُ، وَمَـاٍ نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفَيْنَاهُ، وَالأَلْفَاظُ الَّتِيِّ وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُعْتَصَـمُ بِهَـاً فِي الإِثْبَـاتِ وَالنَّفْيِ، فَنُثْبِتُ مَـا أَثْبَتَـهُ اللَّهُ وَرَسُــولَهُ مِنَ الأِلْفَــاظِ وَالْمَعَــاَنِي، وَنَنْفِي مــا نَفَتْـِـه نُصَوصُهما مِنَ الألفاظِ وَالْمَعانِي} َ؛ وَالْمُصَانِي أَهُمُ الْمُصْبِنِّفُ {وَأُمَّا الأَلْفَ اظُ الَّتِي لَمْ يَـرِدُ نَفْيُهَـا وَلَا إِثْبَاتُهَـا} مِثْـلَ كَلَمـةِ (الْجِسْمِ) التي يَستَعِمِلُها أهـلُ البِـدَعِ، فيقـولُ المُصْـنِّفُ ﴿ لَا َّ تُطْلَلْ قُ حَتُّم بُنْظَـرَ ۚ فِي مَقْصُـودٍ ۚ قَائِلِهَـا، فِـإِنْ كَـانَ مَعْنَى صَحِيحًا قُبِـلَ} ِ فَنَقْبَـلُ هـذا المَعْنَى، ولَكِنْ يَنْبَغِي التَّعْبِيْرُ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النُّصِهوسَ، ويَنبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ عَهِ مِا وَرَدَ دُونَ الالَتِجاءِ إِلَى الأَلْفَاطِ الْمُجْمَلَةِ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَـةِ،

مَعَ قَرَائِنَ تُبَيِّنُ الْمُرَادَ، قَالَ [أَيِ ابنُ أَبِي العز الحنفي] {وَالْحَاجَةُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا} ومِنَ الحاجَةِ أَنْ يكونَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيًّا لا يَفْهَمُ مِن لُغَةِ الْعَرَبِ شيئًا، فعندما تُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَهُ ما يَعْرِفُ به رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فلا بُرَّ أَنْ تُعَلِّمَه بِلُغَتِه لَكَيْ يَفْهَمَ، فهذه هي الحاجَةُ، وبلا شَكُّ أَنَّ المعنَى الذي في اللَّغَةِ الأَرْدِيَّةِ أَوِ اليَابَانِيَّةِ أَوِ الإِنْجلِيزِيَّةِ يُستَحدَمُ في اللَّغَةِ الأَرْدِيَّةِ أَوِ اليَابَانِيَّةِ أَوِ الإِنْجلِيزِيَّةِ يُستَحدَمُ في اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(32)وقــالَ الشـيخُ ابنُ عــثيمين في (شــرح العقيـدة السفارينية)؛ منهم مَن قالَ {الإنسانُ الذي عنده مَنعَـةُ (لا يُؤَثِّرُ [أَيْ عِلْمُ المنطقِ] على عقيدَتِه)، فإنَّه يَنبَغِي أَنْ يَنَعَلَّمُه لِيُحَاجَّ بِه قَوْمَه (أَيْ قَـوْمَ المنطقِ)، ومَن لم يَكُنْ كَذلك فلا يَتَعَلَّمُه لأنه ضلالةٌ }، والصحيخُ أنه لا يَتَعَلَّمُه مُطلَقًا، لأنه مَضْيَعةُ وَقْتِ، لكنْ إنِ أُضْطُرَّ إلى شيءٍ منه فَلْيُرَاجِعْ ما أُضْطُرَّ إليه منه فقطي لِيكونَ تَعَلَّمُه إيَّاه كَأَكْلِ المَيْتَةِ مَتَى [أَيْ عندما] يَحِلُّ، فإذا كان هناك اضْطرارُ أُخَذَ مِن عِلْم المنطقِ ما يَضْطَرُ إليه فقط، أمَّا أَنْ يَذُرُسَه ويُضِيعَ وَقْتَه فيه فَلَاد، ثم قالَ -أي الشيخُ ابن على الشيخُ المنطقِ على المنطقِ على المنطقِ على المنطقِ على على الله ما لا يعلمون، ويُنْكِروا على الله ما وَصَـفَ به على الله ما لا يعلمون، ويُنْكِروا على الله ما وَصَـفَ به نَفْسَه، فالمسألةُ خطيرةٌ، واللهُ عـزٌ وجـلَّ نـزَّلَ الكتابَ نَفْسَه، فالمسألةُ خطيرةٌ، واللهُ عـزٌ وجـلَّ نـزَّلَ الكتابَ

تِبيانًا لكُلِّ شيءٍ، لا يَحتاجُ الناسُ إلى شيءٍ بعدَ كتابِ الله، و[الله] أمَرَ عند التنازعِ أن يُردَّ [أَيِ التنازعُ] إلى الكتابِ والشُّنَةِ {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم المكي)؛ شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رحمه الله يقولُ [في كتابِه (الرَّدُّ على المنطقِيِّين)] {كنتُ دائمًا أَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْطِقَ الْيُونَانِيَّ على يعني عِلْمَ المنطقِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الذَّكِيُّ ولا يَنْتَفِعُ به البَلِيدُ لا فائدةَ منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَفِعُ به لأن يعني عِلْمَ المنطقِ لا فائدةَ منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَفِعُ به لأن عند فَصْلًا مِن فَصْلًا مِن فَصَالًا مِن فَصَالًا مِن فَصَالًا مِن النَّائِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لأنَّ جَمِيعَ المُقَدِّماتِ النَّائِي المُقالِ الإنسانِ العاقلِ، والنَّائِي لا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لأنَّ جَمِيعَ المُقَدِّماتِ التهى والنَّائِحِ كُلُها موجودةٌ في عقلِ الإنسانِ العاقلِ، انتهى والنتائجِ كُلُها موجودةٌ في عقلِ الإنسانِ العاقلِ، انتهى والنتائجِ كُلُها موجودةٌ في عقلِ الإنسانِ العاقلِ، انتهى باختصار.

(33)وقـالَ الشـيخُ غـالب بن علي عـواجي (عضـو هيئـة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فِرَقُ مُعاصِرةٌ): أَهَمُّ المسـائلِ الـتي اتَّفَـقَ عليهـا أهـلُ الكلام (مِنَ الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهميـة) تقـديمُ العقلِ على النقلِ. انتهى.

(34)وقالَ الشيخُ محمد بنُ خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في المواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإنَّ مُجْتَمَعِ أَشْعَرِيٍّ تَجِدُ فيه توحيدَ الإلَهِيَّةِ مُخْتَلَّا، وسُوقَ الشِّرْكِ والبِدْعةِ رائِجَةً... ثم قال -أي الشيخ التميمي-! أَخْرَجُوا [أي الأشاعرةُ] الإنِّباعَ مِن تعريفِهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحصروا الإيمان بالنبيِّ في الأمورِ التصديقيَّةِ فقط، ومِن أُجْلِ ذلك انتشرتِ البدعُ في المجتمعاتِ الأشعريَّةِ... ثم قال -أي الشيخ

التميمي-: خالَفوا [أَيِ الأشاعرةُ] أهـلَ السُّـنَّةِ في بـابِ القَدَرِ، فقولُهم مُوَافِقٌ لقولِ الجَبْرِيَّةِ، انتهى،

(35)وقـالَ الشـيخُ كـريم إمـام في (الأشـاعِرةُ، سُـؤالٌ وجَـواَّبُ): الأشـاعرة فِرقَـةُ كلاميَّةٌ طَهَـرَتْ فِي القـرن الْرابِعُ [قالَ الشيخُ عَبدُالْرحمن الـبرَّاكُ (أُسـتاذُ العقيـدَة والمنذاهب المعاصرة بجامعية الإمنام محميد بن سنعود الْإسلامية) في (إجاباتِ الشيخ عبـدالرحمِن الـبراك عِلى أُسْئِلِة أَعضاءٌ ملْتقى أهل الحديث): إنَّ القُبوريَّةَ إِنَّما نَشَـأَتْ في القَـرنِ الرابِـعِ. انتهى. وقـَـالَ الشَـَـيْخُ أُبــو سِـلمان الصـومالي فِي (المِبـاحثِ المشـرقية "الجــزءِ الأول"): ذَكَرَ أَهلُ العِلْم بِالتَّوارِيخ أَنَّ شِركَ الْإِضرِحةِ بَدَأَ في القَرنِ الرابِعِ الهِجْـرِيِّ، انتَهى، وقـالَ الشَّـيخُ ربيع المـدخلي (رئيسُ قسـمِ الشُّـنَّةِ بالدراسـات العليـا في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في فتـوى على مَوقِعِه <u>في هذا الرابط</u>: الأشِاعِرةُ في هذا العَصر هُمُ التِّيجانيَّةُ، وَالمرغنيــة، والسُّـهْزَوَرْدِيَّةُ، والصُّـوَفِيَّةُ القُبوريُّونِ. انتهى] ومـا بَعْـدَه، بَـدَأْتُ أَصُـولُها بِنَزَعـَاتِ كلامِيُّةٍ خَفيفــةٍ، ثم تطـــوَّرَت وتعمَّقت وتوسَّــعت في المناهِّج الكَلامِيَّةِ حـتَى أصـبَحَثْ مِنَ القـرن الثامن ومـا بعده فِرقِه كُلامِيَّةً عقلانِيَّةً فلسَّفِيَّةً صَّوفِيَّةً مُرجَئَةً جَبْرِيَّةً مُعَطَلَـةً مُحَرِّفـةً. انتهى باختصـار. وقـالَ الشـيخُ عبدُالله الخليفي أيضًا في مَقالـةِ لـه على مَوقِعِـهِ <u>في</u> <u>هـٰـذا الرابط</u>: اجتَّمَعَتـا في عامَّةِ الْأشـاعِرةِ المُّتَـاٰخِّرين جَهمِيَّةٌ وقُبورِيَّةٌ، وقَــدِ اِجتَمَــعَ هــذانَ الكُفــرانُ في المُؤْسَّسةِ الأزهَرِيَّةِ، انتهى باختصار،

(36)وقالَ مَوقِعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الـذي يُشْـرِفُ عليــه الشــيخ محمــد صـالح المنجــد <u>في هــذا الرابط</u>: والأشـاعِرةُ المُتَـأَخِّرون جَبْرِيَّةُ في القَـدَرِ، مُرجِئـةُ في

الإيمان، مُعَطِّلةٌ في الصِّفاتِ [جاءَ في موسـوعةِ الفِـرَقِ المنتسِّبة للإسـلام (إعـداد مجموعـة من البـاحِثين، بإشــراف الشــيخ عَلــوي بن عِبــدالقادر السَّــقّاف): لِلأِشِاعِرةِ مَسْلِكَانِ في آيَاتِ وأحادِيثِ الصَّفاتِ، هُما ٱلتَّفْويضُ والتَّأُويـلُ ... الَّأْشِاعِرةُ لَهُمْ مَـٰذْهَبانِ، ويَـدَّعُونٍ صِحَّتَهما، وهُما التَّأُويلُ والتَّفْوَيضُ، انتهى، وقَالَ الشييخُ يوسَـفُ الْغفيص (عَضـوُ هيئـَةِ كِبـارَ العلمَـاءِ بالــدِّيَارِ السَّعوديةِ، وعضُوُ اللجنَّةِ الدائمَةِ لَلبحَوثِ العلميـةِ وِالإِفتاءِ) فَي (شرح العقيدة الطحاوية): وقَـدْ شـاعَ في كلامِ كَثِـيرٍ مِنَ المُتَـاَخِّرِين مِنٍ مُتَكَلِّمـةِ الأشـاعِرةِ، أَنَّ التَّفوِيضِ مِّذْهَبٌ مَأْثورٌ عَن السَّلَفِ، أَيْ تَفويضَ المَّغْنَى، وتَقَـلُّامَ أَنَّ المَعْنَى -بِإَجمـاًع السَّـلَفِ- في صِفاتِ اللهِ مَّعلــومُّ [يَعنِي أَنَّ المَّعنَى عَنــد السَّــلَفِ مَعلـِـومٌ وأنَّهم فَوَّضُــُواْ فَي الْكَيفِيَّةِ لا المَعْنَى]... ثم قــَالَ -أي الشِّــيخُ الغفيص-: مَقَالَـةُ النَّقَـوِيضِ هي مِن شَـرِّ مَقَـالَاتِ أَهـلِ البِدَعِ وِالإِلحادِ، كَما قالَ شيخُ الإِسـلامِ رَحِمَـه اللـهُ... ثمِ قِـَالٍ ۗ -أَي الشُّـيخُ الغفيص-: وطَريقـةُ التُّفـويض طَريقـةُ مُلَفَّقَـةٌ ۗ اِســتَعْمَلَها قَـِومٌ مِنَ الْأَشِــاعِرةِ لِلَتَّوفِيــقِ بَيْنَ طَـريقَتِهِم الكَلامِيَّةِ وطَريقـةِ السَّـلَفِ.انتَهِي بَاختصـار]. انتهٰی.

(37)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمخاهب والأحزاب المعاصرة، بإشراف ومراجعة والشيخ مانع بن حماد الجهني)؛ مَصْدَرُ التَّلَقِّي عند الأشاعرة الكتابُ والشُّنَّةُ على مقتضَى قواعدِ عِلْمِ الكلامِ، ولذلك فإنَّهم يُقدِّمون العقلَ على النقلِ عند التَّعارُض… ثم جاء -أيْ في الموسوعةِ-؛ جَعَلَ الأشاعرةُ التوحيدَ هو إثباتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ دُونَ أُلُوهِيَّتِه، التوحيدَ هو إثباتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ دُونَ أُلُوهِيَّتِه، التهى،

(38)وقالَ الشيخُ محمد بن خليفة التميمي (عضـو هيئـة التـدريس بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في (معتقــد أهـِل السـِنة والجماعــة في توحيــد الأسـماء والصفات): أَهَلُ السُّنَّةِ قَالِوا {الأصلُ فِي الَّدينِ الاتِّبـاعُ، والمعقولُ تَبَعُ، ولـو كـان أسـاسُ الـدينَ على المعقـول لَاسِنْتَغْنَى الخلقُ عِن الوَحْيِ، وعِن الأنبياءِ، ولبَطَـلَ مَعْنَبِي الأَمْرِ والنهي، وَلَقَالَ مَن شِاءَ مـَا شـاءَ}... ثم قـال -أي الشيَخ التميمَي-: التقريرُ بأن النقلِ مُقَـدَّمُ علَى العَقــلَّ لا ينِبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهلَ السُّنَّةِ يُنكِرون العقللَ، والتَّوَصُّـلَ بِـهِ ۚ إِلَى المَعـارِفِ، والتفكـِيرَ بِـهَ في خَلْـقِ السِمِواتِ والأرضِ، وفي الآَيـاتِ َالكونيَّةِ اَلكثـيرةِ، فأهـلُّ السُّنَّةِ لَا يُنكِرون اَستَعمالَ العقِلِ، ولكنَّهم تَوَسَّـطوا في شِأْنِ (العقل) بين طائفيِّين ضَلِّتاً في هـذا ِالبـاب، همـا؛ (أ)أهلُ الكلاَم الذِين يَجْعِلُونَ الْعَقْلَ وَحْدَهُ أَصْـلَ عِلْمِهمْ، وَيَجْعَلَ وِنَ الإِيمَانَ وَالْقُرْآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ، فَهَ ؤِلَّاءَ جِعَلْ وَا عقـولَهم هيَ الـتي تُثْبِتُ وتَنْفِيَ، وَالسَّـمْعَ [أَي النَّقْـلَ] مَعرُوضًا عليها، فإن وأفَقَها قِيلِ اعْتِضِادًا لاَ اعْتِمادًا، وإن عارَضَها رُدَّ وطَرحَ، وهِذا مِن أعِظمِ أسِبابِ الضلال البِتِي دَخَلَتْ على هـنَّه الْأَمَّةِ؛ (بَ)أَهِـلُ التَّصَـوُّفِ الـدِينَ يَـذُمُّونَ الْعَقْـلَ وَيَعِيبُونَـهُ، وَيَـرَوْنَ أَنَّ الأَحْـوَالَ اَلْعَالِيَـةَ، وَالْمِقَامَاتِ الرَّفِيعَةِ، لَا تَحْصُلُ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِ، وَيَمْدِدُونَ الِّسُّكْرَ وَالْإَجُنُونَ وَالْوَلَة، وَأُمُ وِرًا مِنَ الْمَعَارِفِ وَالأَدْ وَال الَّتِي لِّا تَكُونُ ۗ إِلَّا مَعَ ۖ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ، ۖ كَمَا يُصَدِّقُونَ بِــَأُمُورِ يُعْلَمُ بِأَلْعَقْــلِ الصَّــرِيحِ بُطْلَانُهَــّا؛ وَكِلَا الطَّرَفَيْنِ مَذْمُومٌ؛ وإَمَّا أهـلُ السُّـنَّةِ فِيَـرَوِنِ أَنَّ الْعَقْـلَ شِرْطُ فِي مَعْرِفَةِ الْغُلُومِ، وَكَمَالِ وَصَلَاحِ ٱلْأَعْمَالِ، وَبِهِ يَكْمُــلُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًا بِذَلِكَ. انتهى باختصار،

(39)وجاءَ في الموسـوعةِ العَقَدِيَّةِ (إعـداد مجموعـة من البـــاحثين، بإشـــراف الشـــيخ عَلـــوي بن عبـــدالقادر السَّـقَّاف): آثـارُ عِلْمِ التوحيـدِ محمـودةٌ، وأمـا آثـارُ عِلْمِ الكِلام فهي مذمومــةٌ... ثم حـاءَ -أيْ فِي الموسـوعةِ-: عِلْمَ الْكِلَامِ حَادِثُ مُبِتَدَعُ، ويَقُومُ عَلَى النَّقَـوُّلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيرٍ عِلْمٍ، ويُخَـالِفُ مَنْهَجَ السَّـلَفِ في تَقريـرَ العَقائـدِ... ثُمْ جَاءَ -أَيْ فَي الموسوعةِ-: قالَ ابنُ القيِّمْ رَحمِـه اِللَّـه [فِي (الصَّواعَقِ المَرسَلةَ)] {عاَّمَّةُ مَا يَـأَتُونَ [أَيْ أَهْـلُ الأهْواءِ] به أَبدًا يُناقِضُ بعضُهم بعضًا، ويُكْسَرُ أقوالُ بعضِهم ببعض، وفِي هذا منفعةٌ جَلِيلةٌ لطالبِ الحَقِّ فَإِنه يَكْتَفِي بِإبطالِ كُلِّ فرقةٍ لِقِـولِ الفِرقـةِ الأخـرَى}... ثم جَاءَ ۖ-أَيْ فَي الَّموسُوعَةِ-ً: وَأُمَّا مَا تَنَـازَعَ فيـه الَّنـاسُ مِنَ المسائل الدِّقيقةَ، والتي قـد تكـونُ مُشَّـتَبِهَةً عنـد كَثـيرٍ منهم، لا يَقْــدِرُ الواَحـِدُ منهم فيهَــا على دلِيــلِ يُفِيــدُ اليقينَ، لا شَرْعِيٍّ وَلا غَيْرِه، لَمَ يَجِيْبُ على مِثْلِ هِـُـذَا في ذلك ما لا يَقْدِرُ عَلَيهُ، وليسَ عليه أِن يَترُكَ ما يَقْدِرُ عليـهُ مِن اعتقــَادِ قَـَـوْلٍ عــَالْبٍ على ظَنَّه لِعَجــزِهِ عن تَمَــَام الْيَقِينِ، بِل ُذلك هُو الذي يَقْدِرُ عليـه -ولا سِّـيَّمَا إِذا كـانً موافِقًا للحقِّ، فالاعتقِادُ المطابِقُ للحَقِّ يَنْفَحُ صِاحِبَه ويُثَـانُ عليـه- ويَسْـقُطُ بـه الفَـرُضُ... ثم جـاِءَ -أيْ في الْمُوسَـوعَةِ-: والْأشـاعِرةُ ونحـوُهَم َمِنَ الْمتكلَمِين مِمَّنَ يَدَّعِي في طَرِيقَةِ الخَلَفِ إِلَعِلْمَ وَالإِحكَامَ، وفي طُريَقـةِ السَّلَفِ ٱلسلَّامةَ دُونَ العِلْمِ وَالإَحكَامِ، يَلْـزَمُهمَ تَجِهيـلُ السَّــلَفِ مِنَ الِصــحَابةِ والِتَــابعِين... َ ثم جــاءَ -أِيْ َ في الموسوعةِ-: فأهل السنة يأخذون بالوَجْهِ الحَــقِّ [أَيْ مِنَ كَلِّ فِرقةٍ مُخالِفةٍ]، ٍ ويَدَعُون الوَجْهَ الباَطلَ)، وسَـبتُ هـٖذا التوفيقِ َهو استدَلالُهم بجميع الْنُصوص، مِن غَـيرِ تَـوَهُّمِ تِعارُ صَ بِينها، إِو بَيْنَهَا وبَيْنَ ٱلْعَقْلِ الْصَحِيحِ الصــرَيحِ، أَمَّا أِهلُ الَّفِرَقُ الأِخْرَى فَقِدٍ ضَرَبُوا النَّصوصَ بَعضَـها ببَعض، أو عارَضُوهَا بآرائِهم وأقْبِسَتِهم الفاسِدةِ، فــآمَنوا ببعِشَ الكِتابِ وكَفَرُوا ببعضٍ، وأهل السنةِ آمَنـُوا بالكِتـاَبِ كُلِّه، وأقــامُوهَ عِلْمَـا وعَمَّلًا... ثم جـاءَ -أيْ فيَ الموسـوعةِ-:

قالِ أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله {أجمعَ أهـلُ الفقـهِ والآثارِ مِن جميع الأمصارِ أنَّ أهلَ الكلام أهلُ بِدَعٍ وزَيْعٍ، ولا يُعَدُّون عند الجميعِ -في جميع الأمصارِ- في طَبَقـاتِ العُلماءِ}، انتهى باختصار،

(40)وقِـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسـم العقيـدة بكليـةً أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإســلامية بالريــاض) في (مبــاحث في العقيــدة): إنَّ المُتأمِلَ المُنْصِفَ، لو قارَنَ بين المُعتقَداتِ السـالِّدةِ بين الناسُ اليـومَ، لَوَجَـدَ للعَقيـدةِ الإسـلاميةِ -المُتَمَثِّلـةِ في عِقيدةً أَهْلَ الْسنةَ والجماعة- خَصَـائِصَ وسِـمَاتٍ تُمَيِّزُهـِـا وأَهْلَها بِوُصْـوحُ عَنَ المُعتقَـداتِ الأَخـَرَى مِن دِيَانَـاتٍ أَو فِــرَقِ أو مَــداهِبَ أو غيرِهــا، ومِن هـَــده الخصــائص والسِّّــًماتِ؛ (أ)ســلامةُ المَصـدَرِ، وَذلَـك باعتمادِهـا على الَّكِتــَابِ وَالسُّــنة، وإجمــاع السِّــلَّف [قــَالَ ابنُ نــاجي التنوخي (ت837هــ): (السلفُ الصبالحُ) وَصْـفُ لازمُ يَخْتَصُّ عَنْد الإطلاق بالصَّحابةِ ولا يُشارِكُهم غَـيرُهم فيمًا انتهی من (شِـــرَح ابن نـــاجی التنــُـوخی عَلی متن الرَّسَالَة)] وَأَقِـوالِهُم، فَحَسْبُ، وَهـذه الخِاصِّيَّةُ لا تُوجَـدُ في مـذاهبٍ أهـلُ الْكلامِ وِالمُبِتَدِعـةِ وِالصُّوفِيَّةِ، الـذِين يَعتمِدُونَ عَلَى العَقلِ والنَّظَرِ، أو على الكَشْفِ والحَـدَسِ والإِلْهَامِ والوَجْدِ [قـاَلَ الشـيَخُ ناصـر العقـلِ في (شـرحَ مَجِمَلُ أُصُولُ أَهْلِ السنة): فإنْ كان ما يُكْشَـفُ لـه مِنَ الْأُمُورِ والْحَدَسِ والْفِراسِةِ والكَرَامِـاتِ يُواْفِـقُ الكتـاَبَ والسُّـنَّةَ، فَبِهَـا وَنِعْمَتْ، ونَحْمَـدُ اللـهَ على ذلـك، وإذا لم يُوافِقِ الكتابَ والسُّنَّة فِهذا كَشْفٌ مَردُودُ، الكَشْـفُ ليس مصدرًا مِن مَصَاِدر الـدِّينَ، انتهى باختَصَـار]، وغـير ذلـك مِنَ الْمَصَـادرِ البِيَّشــريَّةِ الناقِصــةِ الــتي يُبُحَكِّمونهَــا ٍ أُو يَعتَمِـدونها في أمُـور الغَيبِ (والعقيـدةُ كُلُّهـا غَيَبٌ)، أمَّا أَهَلُ السِّنَةِ فَهُمْ -بِحَمَّدِ اللهِ- مُعَتصِمون بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ

رسولِه صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلفِ الصالح وَأُقُوالِهِم، وأَيُّ مُعتقَدٍ يُسَتَمدُّ مِنَ غِير َهذه المَصادر إنماً هو صلالٌ وبِدعةُ، فالذِين يَزْعُمونَ أَنَّهِمَ يَسبِتمِدُّون شَيئا مِنَ الــدِّينِ عن طربــوَ الْعَقــلِ والنَّطَــرِ (أُو عَلَمَ الكلامِ والفِلسِـفِةِ)، أو الإِلْهَــإمِ والكَشْــفِ والوَجْــدِ أو الــرُّؤَى وَالأَحْلَامِ أُو َ عِن َطرِّيقِ أَشَٰجَاص يَزْعُمَـونَ لَهمَ الْعِصْـمَةَ -غَيرِ الأنبياءِ- أو الإحاطة بعِلْمِ الغَيبِ، مَنْ زَعَمَ ذلكَ فقــد افْتَرَى على اللـهِ أعظمَ الفِرْيَـةِ، ونَقُـولُ لِمَن زَعَمَ ذلـك كما ُ قَالَ اللهُ تعالَى لمَن قالَ عِلِيه بغيرٍ عِلْمٍ {قلِّ هـِاتوا برِهانكم إن كنتم صادقين}، وأنَّي له أنَّ يَـأَيِّيَ إلَّا بشُـبَهِ السِّيطَانِ؛ (ب)أنها تَقُـومُ عَلَى التسِليم للَّـه تعـالي ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها يُغَيبُ، والغَيِبُ يَقُومُ ويَعتَمِدُ على التسليم والتَّصدِيقِ الْمُطْلَقِ للهِ تَعالَى ولرُسُولِه صلى الله عليه وُسَلم، فالنّسليمُ بَالغَيبِ مِن صـفاتِ المِـؤمنِين الـِتي مَـدَحَهمَ اللـهُ بهبٍإ، قِـالَ تعَيالُي ﴿ الم، ذَلِكَ ٱلْٰكِتَـابُ لَا رَيْبَ فِيـهِ، هُـدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغِيْبِ}، وِالغَيبُ لا تُدرِكُم العقولُ ولا تُحِيطُ به، وَمِن هَنا فَأَهلُ السُّنَّةِ يَقِفُون فَي أَمْرِ العقيدةِ على ِمـا جَاء َعن اللهِ وعن رسُولِه صَلى الله عَليه وسـلَم، بخِلَافِ أَهِلِ البِدَعِ والكلامِ فَهُمْ يَخُوضون في ذلكَ ٓ رَجْمًا بالغيبِ، وأنَّى لَهُمَّ أَن يُحِيطُلِوا بعلَم الغَيبِ، فلا هُمَّ أَراحُلِوا عُقُولَهم [عَلَّقَ الشِيخُ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغِي أِنْ لا يُفَهَّمَ مِن هَذا أَنَّ الإسلِامَ يَحْجُـرُ على العقـلِ ويُعَطَّلُ وَظِيفَتَهُ وَيُلَّخِي مَوهِبَةً التَّفكِيرِ لَـدَى الإِنسانِ، بَالَّغِكْسِ، وَالْإِسَــلَامُ أَتَــاحَ لَلْعَقــلِ مِنْ مَجَــالَاتِ العِلْمِ والنَّظَــرِ والتفكيرِ والإبداعِ -ما هو كِفيلْ بإشِباعِ هذه النَّزْعةِ- في خَلْقِ اللَّهِ وَشُؤُونِ الحِياةِ وآفاقِ الْكَوْنِ الواسعةِ وعَجائبِ النَّفْسِ الكثيرةِ، إنما أراحَ اللهُ الناسَ مِنَ التفكيرِ فيما لَا سبيلَ له مِن أَمْورِ الْغَيْبِ، وذلك إَشَـفَاقًا على العقـلِ وحِمايَـةً لـه مِنَ التَّيـهِ والضَّـيَاعِ في مَتَاهَـاتٍ لا يُـدرِكُ

غَورَهـا، انتهى باختصـار] بالتسـليم، ولا عقائــدَهم وذِمَمَهم بِالاِتِّباعِ، ولا تَرَكُوا عامَّةَ أَنْبـاعِهم على الفِطْـرةِ الُّــتي فَطَــرَهمَ اللَّــهُ عَلَيهـا؛ (تِ)مُوافَقَتُهـا للفِطــرةِ القَوِيَّمـةِ والَّعقـٰلِ السـلَيَّمِ، لأنَّ عَقيَـدةَ أَهـل السـنَّةَ والجماعة تَقُومُ على الاِتِّبـاعِ والاقتـداءِ والاهتـداءِ بهُـدَى الَلهِ تعالىِ وهُدَي رسولِه صَلَى الله عليه وسلم وما عليه سَلَفُ الأُمَّةِ، ۖ فهي تَهسْتَقِي مِن مَشْرَبِ الفِطْـرةِ وَالعقـِلِ السليم وَالْهَـِدْيِ الْقَـوِيمِ، وَمِـا أَعْذَبَـٰهُ مِن مَشَّـرَبٍ، أَمَّا السُليمِ وَالْهَـدُيُ الْقَـوِيمِ، اللَّا أَوْهَـامُ وتَخَرُّصَـاتُ تُعْمِي اللَّا أَوْهَـامُ وتَخَرُّصَـاتُ تُعْمِي الفِطْـرةَ وتُحَيِّرُ الْعُقـولَ؛ (ۚ ثُ)اِتِّصَـالُ سَـنَدِهَا بالرسـوَلَ صلى الله عليه وسلم والصحابةِ والتابعِين وَأَئِمَّةِ الْهُـدَيَ قَوْلًا وعَمَلًا وعِلْمًا وِاعْتَقَادًا، فلا يُوجَدُ -بِحَمدِ اللهِ- أِصْـلُ مِن أصول عقيدةِ أهـل السـنةِ والجماعـةِ ليس لـه أصْـلُ وسَنَدُ وَقُـَدُوةٌ مِنَ الصَّحابةِ والتَّـابعِينِ وأَئمَّةِ الـدِّينِ إلى الِّيوم، بَخِلَافِ عَقَائدِ المُبتدِعةِ التي خَالَفُوا فَيهِا الْسَّلَفُ، فهي مُحْدَثـةٌ، ولا سَـنَدَ لهـا مِن كِتـابٍ أُو سُـنَّةٍ، أو عِن الصَّحَابةِ والتابعِيَن، وما لمَّ يكنْ كَذلك فَهـوَ بِدْعـَةٌ، وَكَـلَّ بِدْعِةٍ صَلَالَةُ؛ ۚ (ج)الوُصَوحُ والْبَيَانُ، تَمِتَازُ عَقيدةُ أَهل اَلسُّنَّةِ والجماعةِ بالوُّصوح واَلبَيَانُ، وِخُلُوِّها مِنَ التَّعارُضِ والتَّناقُصِ وإلِغُموضِ، واللِّفلسَفةِ والتَّعقِيلَدِ في أَلفاظِّها ۖ وَمَعانِيها أَ، لَأَنَّهِا مُسَـتمَدَّةُ مِن كلامِ اللهِ المُبِينِ الـذي لا يَأْتِيــهُ ٱلباطــلُ مِن بين يَدَيْــه ولا مِن خَلْفِــهُ، وَمِن كَلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنْطِـقُ عن الْهَوَى، بينما المُعتقَداتُ الأخـرَى هِيَ مِن تَخْلِيـطِ البَشَـرَ أو تـــأويلِهم وتحـــريفِهم، وشَـــتَّانَ بين الْمَشْـــرَبَين؛ (ح)ســلامتُها مِنَ الإِضْـطِرابِ والتَّنــاقُضِ واللَّبْسِ، فــإنَّ الْعقيــدةَ الْإِسْــلَامِيَّةَ الصَــافِيَةَ لا اِضْــطِّراَبَ فيهـِـا وَلا الْتِباسَ، وذلك لاعتمادِها على الوَحْي، وِقُوَّةِ صِلَةِ أَتْباعِها بالِلهِ وَتَحَقِيقِ العُبُودِيَّةِ له وَحْدَه وَالتَّوَكُّلِ عليه وَحْدَه وقُوَّةِ يَقِينِهِم بَما معَهم مِن الْحَقِّ وسَلامَتِهمَ مِنَ الحَيْـرةِ

في الحدِّينِ ومِنَ القَلَـقِ والشَّـكُّ والشُّـبُهاتِ، [وذلـك]
بِخِلَافِ أَهْلِ البِدَعِ؛ أَصْدَقَ مِثَالٍ على ذلك ما حَصَلَ لكثـيرٍ
مِن أَنَمَّةِ عِلْمِ الكلامِ والفلسفةِ والتَّصَوُّفِ مِنِ اِضْـطِرابٍ
وتَقَلُّبٍ ونَدَم (بسبب ما حَصَلَ بينهم مِن مُجانبةِ عقيـدةِ
السلفِ)، ورَّجُـوعِ كثـيرٍ منهم إلى التسـليمِ وتقريـرِ ما
يَعتقِدُه السلفُ (خَاصَّةً عنـد التقـدُّمِ في السِّنَّ، أو عنـد
الموتِ)، انتهى باختصار،

(41)وقالَ الشيخُ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الــدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض) في (الدفاع عن السنة النِبوية): ِ نَقُولُ لِمَن حَكَّم وَا عِق ولَهم في شـرع اللــهِ عــزَّ وجــلّ، وقَــدَّموها عليه، إنَّ تحكيمَ العقل -وهُو مخلـوقُ- في خالقِـه، بحيث تقولـون {يَجِبُ عليه بَعْثُهُ الرُّسُلَ، وَيَجِبُ عليه الصَّلَاحُ والأَصْلَحُ، وَيَجِبُ عليه اللَّطْفُ، وَيَجِبُ عَليه كذا، وكيفِ يَجُوزُ هذا فِي جَــَقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ مِمَّاً وَرَدَ فِي صِفاتِه وأسمائِه (جـلَّ جلالَـه) في كتابِـه العزيـز وسُـنَّةِ نَبِيِّه المُطَهَّرةِ؟، وكيـف الْيَـوْمُ الآخِرُ ومَا فيـه مِن حِسـابِ َوعقـابِ وجِنَّةٍ ونـار ومـيزاًنِ وصـراط وشـفاَعةٍ؟} إلى آخِـرِ مـا يُنْطَـقُ بـه في تلـك الأشـياءِ (الإِلَهِيَّاتِ والنُّبُـوَّاتِ والسَّـمْعِيَّاتِ) [قـالَ مَوقِـعُ الله الأ (الإسلامُ سَوَالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشِيخ محَمـدُ صِـالح الْمنجـد <u>في هـذا الرابط</u>: يُقَسِّـمُ المُتَكَلَمـون، مِنَ الأشاّعرةِ وغيرهمُ، الكلامَ في العقائــد الى ثلاث قضـاياً رَئِيسةٍ وَهَي، ۚ (أَ)الْإِلَهِيَّاتُ، (بُ)النُّبُـوَّاتُ، (ت)السَّـمْعِيَّاتُ. انتهى، وقـال الشـُـيخ محمـد بن خليفـة التميمي (عضـو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقـد أُهـلُ السـنة والجماعـة فِي توحيـد الأسـماء والصفات): الْأَشَاعِرةُ يُقَسِّمون أَبَّوابَ العقيدة إلى إِلَّهِيَّاتِ ونُبُـوَّاتٍ وسَـمْعِيَّاتٍ، انتهَى باختَصـار، وحـاء في أَلمُوسَــوعةُ الْعَقَدِيَّةِ (إعــَداد مجموعــة من البــاحثين،

بإشرافِ الشيخِ عَلـوي بن عبـدالقادر السَّـقَّاف): كلمـةُ (إِلإِلَهِيَّات) عند أهـل الْكلام والفلاسِـفةِ والمُستشـرقِين وأَثْبَا عِهم وغيرهِم، المقصودُ بها فلسيفاتُ الفلاسَـفةِ، وَكلامُ المتكَلِّمِينَ والمَلاجِدةِ، فيما يَتَعَلَّقُ بالله تعالى. انتهى باختصـاراً. <mark>وَفي هـذا الرابط</mark> قـال مركـز الفتـوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأِوقاف والشؤون الإسلامية بدولَة قَطر: وكثـيرُّ مِنَ المتكلَمِينِ يُقَسِّمُ مَباحِثَ العقيدةِ إلى ثلاثة أَقسَـامَ، الْإِلْهِيَّاتُ، وَالنَّبُوَّاتُ، والْسَّمْعِيَّاتُ (وَيَغْنُون بِهِـا الـبرزجُ واليَّومَ الأَّخِـرَ وَمِـا فَيـه)، انتهى، وقالَت دَارُ الإفتَـاءِ المِصْـرِيَّةُ (الـتي تَتَّبِـعُ منهجَ مؤسسـةِ الأزهـرِ الصـوفيَّ الأشعريُّ) على موقعها <u>في هـذا الرابط</u> تحَت عنـوان (أركان البِعقيدِة): أركانُ العقيدةِ الدينِيَّةِ الـتي يَجِبُ عَلَي المسلم أن يُؤْمِنَ بهَا حتى يَنْجُوَ في الآَخرةِ وَيَفُـهُوزَ بجَنَّةِ الـــرحمِن تَبــَــارَكَ وتعـــالى، َهي الإِلَهيَّاتُ وَالنُّبُــُـوَّاتُ والسَّمْعِيَّاتُ، انِتهمَ باَختصار، وقال الشَيخ محمـد جسـن مُهدى بخيت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) فِي كتابهِ (عقيدة المؤمن في الإِلَهيَّاتِ): وموضوعُ علم أَصُولِ الدِّينِ، هـو دراسَـةُ العَقائـَدِ ۚ الْديَنِيَّةِ، ۖ ويَنْـدَرِجُ تحت هـذه العقائـد ثلاثــهُ مَبـاحثِ أَساسِــيَّةٍ هي الْإِلَهِيَّاتُ والنُّبُـوَّاتُ والسَّـمْعِيَّاتُ؛ فالإِلَهِيَّاتُ هِي المسـائلِ الـتي يُبَحث فَيها عَنِ الله تعالى وِصَفاته وِأَفْعاله، مِن جِيثِ مَا يَجِيُ وما يَجُوزُ وما يَسـتحيلُ في حَقِّه تعـالى؛ والنُّبُـوَّاتُ يَتَعلَّقُ بِها ما يَجِبُ وما يَجُوزُ وما يَستحيلُ في خَـقِّ الرُّسُلِ والأنبياءِ علِيهم الصِلاةُ والسلامُ؛ والسَّمْعِيَّاتُ هي الأُمورُ التي تَتعلِّقُ بالسَّماع مِنَ المعصومِ صلى اللـه عليْه وسُلُّم وتَّـدْخُلُ في دائـرَةِ الْجَـوَازِ العَقلَيِّ، وتَـدُورُ حَوْلَ الملائكةِ والجنِّ، والكرسي، والصَراط، والعرش، والبعث والحشــر، والمــيزان والحسـاب، والحــوض والشفاعة، والجنة والنار، وعذاب القـبر ونعيمـه، وغـير

ذلك من مسائل تتعلق بالسَّمْعِيَّاتِ، انتِهى باختصارٍ، وقالَ الشيخُ عَلـوي بن عبـدالقادر السَّـقَّاف) في (عِلْمُ العَقِيدةِ والتَّوجِيدِ): أسماءُ عِلْم العَقِيدةِ [يَعنِي عند أهــل السُّنَّةِ وَالَّجَماَّعةِ]؛ (أ)العَقِيدةُ، ۖ [و]مِن ذلك كِتاَّبُ (عَقِيـدةُ السَّــَلَفِّ أَصــحاًبُ الْحَــدِيثِ) لِللَّسَّــاَبُونِيِّ (ت449هـــ)، و(الاعتِقَادُ) لِلْبَيْهَٰقِيِّ (تَ8ُ5ُهُــ)؛ (بُ)الْتُوجِيدُ، [و]مِن ذَلَكَ (كِتَابُ التَّوجِيْدِ "فِي (الجامِع الصَّحِيحِ") لِلْبُخارِيِّ (ت 256هــ)، وكِتــَابُ (التَّوجِيــدُ) لِأَبَّن خُزَيْمَــَةَ (تِ11كَّهــ)، وكِتابُ (التَّوَجِيدُ لِابْنِ مَنْدَهْ [ت395َهـ]، وكِتابُ (التَّوجِيـِدُ) لِلْإَمامِ مَحمَّدِ بنِ عَبَـدالوهابِ [ت1206هـ])؛ (ت)السُّنَّةُ، [و]مِن ذلك كِتـابُ (السِّنَّةُ) لِعَبدِاللهِ بْنِ أَحْمَـدَ بْنِ حَنْبَـلِ (ت290هــ)، و(السُّـنَّةُ) لِلْخَلِّالِ (تِ11َكَّهــ)؛ (ثَ)َّأُصـولُّ الدِّين، [و]مِن ِذلك كِتابُ (أصَولُ الـدِّين) لِلْبَغْـدَادِيِّ (يَت بَعَيْنِ أَصُولِ الدِّيَانَةِ وَالْإِبَانَةُ عَنْ أَصُولِ الدِّيَانَةِ) لِابْنِ بَطَّةَ [بَطَّةً عَنْ أَصُولِ الدِّيَانَةِ) لِلأَشْعَرِيِّ (ت 324هــ)؛ (ج) الفِقهُ الأكبَرُ، [وَ]مِن ذلك كِتابُ (اَلْفِقهُ الأَكْبَرُ) الْمَنْسُوبُ لِأَبِي خَنِيفَةَ (ت150هـ) [قالَ الشِّيخُ الألبانِيُّ في فَتْوَى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّعَةٍ عِ<del>لى هذا الرابط</del>: هـذِا الكِتـــَابُ لَا تَثبُتُ نِســَــبَتُه إلى أَبِي حَنِيغــــةَ، انتهى]؛ (ح)الشَّرِيعةُ، [و]مِن ذلـك كِتـابُ (الشَّـرِيعةُ) لِلآجُـرِّيِّ (يِت 360هـ)، و(الإِبَانَةُ عَن شَرِيعةِ الفِرقةِ اَلَنَّاجِيَةِ) لِابْنَ بَطَّةَ [ت387هـ]؛ (خ)الإيمانُ [قُلْتُ: ومِن ذلك كِتابُ (الإَيمانُ) لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامِ الْبَغْدَادِيُّ (ت224هـ)، وكِتابُ (الإيمانُ) لِأَبِي بَكْدٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي وَكِتابُ (الإيمانُ) لِأَبْنِ مَنْدَهْ شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ (ت235هـ)، وكِتابُ (الإيمانُ) لِأَبْنِ مَنْدَهُ إِن مَنْدَهُ إِن الشَيْخُ السَّقَافِ: هذه هي إِن الشَيْخُ السَّقَافِ: هذه هي أُسْهَرُ إطلاقًاتِ أَهْلُ السُّنَّةِ على عِلْمِ العَقِيدةِ، وقد يُشـرِّكُهُمْ غَـيرُهُم في إطلاقِهَـا، كَبَعضِ الأَشـَاعِرَةِ... ثم قـالٍ -أي الشـيخُ السَّـقَّاف: وهنـاك اِصـطلاحاتُ أخـرَى تُطلِقُها الفِـرَقُ -عَـيرُ أهـلِ السُّـنَّةِ- على هـذا العِلْمِ، مِن

أَشْهَر ذِلكِ؛ (أَ)عِلمُ الكَلام؛ (بِ)الفَلسَـفةُ؛ (ت)التَّصَـوُّفُ؛ (ثُ)الَّإِلَهِيَّاتُ؛ (ج)مَا وَرَأَءَ الطّبِيعَةِ، انتهِى باختصار]؛ نَقُـولُ، ۚ إِنَّ قـولِّكم بعقـولِكم في تلـك الأَمـور اعتراضًا { هذا يَجِبُ، هذا يَسِتَحِيلُ، كيفِ هذا؟ }، هذا منكم اجْتِـراءُ على اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ وعلَى عَظَمَتِه جَـلَّ جَلَالُـه، وأعـتراصُّ علَى خُكْمِـهُ وشَـرعِهِ الْحَكِيمِ، وتَقـدِيمُ بين يَـدَيِ اللّهِ وللّهِ ومَن أَجَـلُ الْبَـارِي وعَظِّمَـه وعَظّمَ حُكْمَـه وِشَــرعَه، لم يَجْتَــرِئْ على ذلَــك، فَلِلَّهِ عــزَّ وجــلَّ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَـةُ والحِكْمـةُ اَلكامِلـةُ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه، فَـوَجِبَ الوقوفُ مَع قولِه تعـالَى {قُـلٌ فَلِلَّهِ الْخُجَّةُ اَلْبَالِغَـِةُ فَلَـوْ شَاءَ لَهَـدَاكُمْ أَجْمَِعِين}، وقولِـه تعـالى {لَا يُبِسْـأَلُ عَمَّا يَفْعَيـلُ وَهُمْ يُسْـاٰلُونَ}، وقولِــه تعـالِى {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ}؛ ويَكفِيك في فسادٍ عَقْل مُعارضِ الوَحْي قرآنًا وسُنَّةً اجتراؤَه على عِصْمةِ رَبِّه عـَّزٌ وجـَّلًّا ۖ فكيـفُ نَجْعَلُ الْعقلَ حَاكِمًا على شَرعِه (كِتَابًا وَسُنَّةً)، ونُقَدَّمُه عليهِ، وكيـف نَتَصَـوَّرُ أَنَّ الشـارِعَ الحَكِيمَ يُشَـرِّعُ شـيئًا يَتَناقَضُ مع العُقول المحكومـةِ بِشَـرعِه الحَنِيـفِ؛ يقِـولُ الــدكتور [مصــطفَى] الســباعي [فَي كتابــه َ (السُّـــَّنُّةُ ومَكَانَتُهَـاً فِي التشـريع الإسـلامي)] ﴿مِنَ المُقَـرَّرِ فِي الْإســلاِم أنـــَه ليس فَيــه مــا يَرْفُضُــه الْعقــلُ وَيَّإِحْكُمُ بِاستحالَتِه، ولكنْ فيه -كما في كلِّ رسِالةٍ سَماويَّةٍ- أمورُ قـد يَسْـتَغْرِبُها العقـلُ ولا يسْـتطيعُ أَنِ يَتَصَـوَّرَهَا} في الإلهيات والنبوات والسمعيات، فتلكِ الأمورُ فوقَ نِطِاق العُقْلُ وإِدْرَاكِهِ، وقـد يَحْصُـلُ الغَلَـطُ في فَهْمِهـا فَيُفْهَمُ مِنها مَا يَنْحَـالِفُ صَـرِيحَ العقـَلِ، فَيَقَـعَ الْتَّعـَّارُضُ بين مَـا فُهِمَ مِنَ النقلِ وبينَ ما اقتضاَه صَـرِيحُ العقـلَ، فهـذا لا يُـدْفَعُ، لِأنَّ هـذه ِ الْعِقائـدَ -كمـا يَقـولُ ابنُ خِلْـدُونَ [في (ْمُقَدُّمَتِـهِ)]- {مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الشـريعةِ، كَمـا نَقَلَهـا السـلفُ مِن غير رُجوع فيها إلى العقـل ولا تَعويـل عليه... فـإذا هَدَّانا اللَّشَارِغُ ۗ إِلَى مُدَرَكٍ [يَعْنِي َ (مُدْرَكٍ َمِن ً قِبَـلِ اللـهِ)]، فيَنبَغِي أَنْ نُقَدِّمَه على مَدَارِكِنا، ونَثِقَ بِه دُونَها، ولا فَيَنبَغِي أَنْ نُقَدِّم في تصحيحِه بمَدارِكِ العقلِ ولو عارَضَه، بل نَعْتَمِدُ ما أَمَرَنا بِه اعتِقادًا وعِلْمًا، [ونَسْكُتُ] عَمَّا لَم نَفْهَمْ من ذلك ونُقَوِّضُه إلى الشارع ونَعْزِلُ العقلَ عنه}؛ ويقولُ إلى الشارع ونعْزِلُ العقلَ عنه}؛ ويقولُ [أي ابنُ خليدون] في موضع آخيرَ [مِن (مُقَدِّمَتِهِ)] وليس ذلك بِقادِح في العقلِ ومَدارِكِه، بلِ العقلُ ميزانُ صحيحٌ، فأحكَامُه يَقِينِيَّةُ لا كَذِبَ فيها، غير أنك لا وحقائقَ الإلهيَّةِ، وكُلَّ ما وَرَاءَ طَوْرِه [أيْ حَدِّه]، فأن ترنَ بِه أمورَ التوحيدِ والآخِرةِ، وحقيقةَ النُّبُوّةِ، وحقائقَ الإلهيَّةِ، وكُلَّ ما وَرَاءَ طَوْرِه [أيْ حَدِّه]، فأن يَرْنَ بِه الحَيْمَالُ ذلك (مثالُ رَجُلٍ رَأَى الميزانَ الذي يُحوزَنُ بِه الحَيَّهُبُ، فطمِعَ أَنْ يَرِنَ بِه الحَيَالُ)، وهذا لا يَدُلُّ على أَنَّ الميزانَ في أحكامِه غيرُ المِنانَ في أحكامِه غيرُ العقلَ السَّمْعِ [أي النَّقُلِ] في أمثالِ هذا القضايَا، فذلك على السَّمْعِ [أي النَّقُلِ] في أمثالِ هذا القضايَا، فذلك على السَّمْعِ [أي النَّقُلِ] في أمثالِ هذا القضايَا، فذلك المُتصارِ،

(42)وقالَ الشيخُ مصطفى السباعي (ت1384هـ) في كتابِه (الشَّنَّةُ ومَكانَتُها في التشريع الإسلامي): فإنَّ إَسْتِغْرابَ الْعَقْلِ شَيئًا أَمْرُ نِسْبِيُّ يَتْبَعُ الْثقافة والبِيئَةَ وغيرَ ذلك مِمَّا لا يَضْبِطُه ضابِطٌ ولا يُحَدِّدُه مِقْياسٌ، وكثيرًا ما يكونُ الشيءُ مُستغرَبًا عند إنسانٍ طَبِيعِيًّا عندَ إنسانٍ طَبِيعِيًّا عندَ إنسانٍ طَبِيعِيًّا عندَ إنسانٍ الخَيرِبُ والذِين سَمِعوا بالسَّيَّارةِ اسْتَغرَبُوها قَبْلَ أَنْ يَرُوْها، لِأَنَّها تَسِيرُ مِن غير خُيُولِ تَقُودُها، في حين يَرَوْها، لِأَنَّها تَسِيرُ مِن غير خُيُولٍ تَقُودُها، في حين الصَّحَراءِ كان يَسْتَغرِبُ ما يقولونه عنِ المِدْيَاعِ (الرَّاديُويُ في الصَّحَراءِ كان يَسْتَغرِبُ ما يقولونه عنِ المِدْيَاعِ (الرَّاديُويُ في الصَّحَرةِ لِأَوْلِ مَرَّةٍ ظنَّ أَنَّ الشيطانَ هو الذي يَتَكَلَّمُ فيها الرَّاديُ وَلِأَوَّلِ مَرَّةٍ ظنَّ أَنَّ الشيطانَ هو الذي يَتَكَلَّمُ فيها الرَّاديُ وَلِؤُلِ مَرَّةٍ ظنَّ أَنَّ الشيطانَ هو الذي يَتَكَلَّمُ فيها أَنَّ السَاعي-: وبهذا فيها... ثم قالَ -أي الشيخُ مصطفى السباعي-: وبهذا فيها... ثم قالَ -أي الشيخُ مصطفى السباعي-: وبهذا نيرَى أنَّ فَريقًا كَنِيبًا مِنَ الناسِ لا يُفَرِّقون بين ما

يَرْفُضُه العقلُ وبين ما يَسْتَغْرِبُه، فَيُسَـاوُونَ بينهمـا في سُرعةِ الإنكارِ والتَّكِذِيبِ، مع أَنَّ حُكِّمَ العقلِ فِيما يَرْفُضُه ناشئٌ مِن اسَّـتِحالَتِهِ [َأَي اَسْـتِحالَةِ مـا يَرْفُضُـه]، وَحُكْمَ العقِـلِ فَيِمـا ِيسْـتَغْرِبُه ًناشـئُ مِن عَـدَمِ القُـدْرَةِ عَلَى تَصَوُّرهِ، وِفَرْقُ كَبيرٌ بينَ ما يَستَحِيلُ وبين مَا لا يُـذُّرَكُ... ثم قَالَ -أَيِ الشيخُ مصـمِطفي السَّباعِي-: إنَّنا يَـرَى مِنَ الْاستِقْراءِ أَلتاريخِيِّ وتَتَبُّعِ التَّطَوُّرِ الْعِلْمِيِّ وَالْفِكْـرَيُّ، أَنَّ كثـيرًا مِمَّا كـان غاْمِضًـا على الْغُقـول أصـبحَ مَفَهُومًـا وِاضِحًا، بَلْ إِنَّ كثيرًا مِمَّا كان يُعتَبَرُ حَقِيَقةً مِنَ ٍ الحَقَـِـائق أِصَبَحَ خُرَافةً مِنَ الخُرَافاتِ، وما كـاإِن مُسـتجِيلًا بـالأمْسَ أُصـبَحَ الْيــومَ وَاقِعًــاً... ثم قــالَ -أي الشــيخُ مصــطفيَ إِلسِبِاعي-: فنحن نعيشُ في عَصرِ اسْتِطاعَ فيه ِالإبِسانُ أَنْ يَكَتشِفَ الْقَمَرَ بِصَـوارِيجِهِ، وهـو الآنَ يَسـتَعِدُّ لَلْنُّزُولِ فيه [قلتُ: قد تَحَقَّقَ ذلك النُّزُولُ بعدَ وفاةِ الشيخ] وفي غيرِه مِنَ الكواكِبِ، ولو أَنَّ إنسانًا فَكُّرَ في مِثْلِ هـذا في القُرُونِ الْوُسْطَى أو مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ لَعُـدَّ مِنَ المَجـانِينِ... ثم قَالً -أي الشيخُ مُصطفى السباعي-: والذين يُنَـادُون بِتَحْكِيمِ العَقِـلِ فَي صِـحَّةِ الحـديثِ أَو كَذِبِـه، لَا نَـرَاهُمْ يُفَرِّقُونَ بِينَ الْمُسْتَحِيلِ وبينَ المُسْتَغْرَبِ، َفيُبادِرُون ۖ إلى تُكَذَيبٍ كُلُّ ما يَبِدُو غَرِيَبًا في عُقولِهَم، وهذا تَهَـوُّرُ طِـائشٌ نـاتجٌ مِن اغْتِـراَرِهم بعُقـولِهمِ مِن جِهَـةٍ، ومِن اغْتِرارهُم بِسُلْطانِ العَقْـلِ وِمَـدَى صِـٰخَّةِ خُكْمِـٰه فَيمـا لَا يَقَعُ تَحَٰتُ سُلْطانِه مِن جِهَةٍ أُخْرَى، انتهى باختصار،

(43)وقالَ الشيخُ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بـوِزَارةِ الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد في المملكـة العربيـة السـعودية) في مقالـة لـه على هـذا الرابط: وأصْلُ الضَّلَالِ اغترارُ الإنسانِ بعَقْلِه، وطَلَبُهُ أَنْ يَحْوِيَ كُلِّ شيءٍ بـه، وبعضُ المعلومـاتِ بالنَّسْبَةِ للعَقْـلِ يَحْوِيَ كُلِّ شيءٍ بـه، وبعضُ المعلومـاتِ بالنَّسْبَةِ للعَقْـلِ كَالْمحيطـاتِ بالنَّسْبةِ للعَقْـلِ كَالْمحيطـاتِ بالنَّسْبةِ للأوَانِي، لـو سُـكِبَتْ عليـه طَوَتْـه

وضاعَ فيها وتَحَيَّرَ؛ ومِمَّا يَـدْخُلُ في ذلـك مَسْأَلةُ القَـدَرِ، وهي مسأَلةُ لا يَقْـدٍرُ العَقْـلُ عِلى الإحامِلـةِ بها حَتَّى لـو عُرِضَتْ عليه مِنِ أُوَّلِها إلى آخِرِها حِكْمـةً وَعِلَّةً، حـتى يَجْعَلَ اللهُ له عَقْلًا يَخَتَلِفُ عِن عَقْلِه الذي هِو عَليه؛ وقــد جاءَ عن جِعفر بن محمـد، وأبَي حنبيفـةَ {أَنَّ النِّـاطِرَ في الْقَدَرِ كَالْنَّاظِرِ في عَيْنِ الشَّمْسِ، كُلَّما ازدادَ نَظَـرًا ازدادَ تَحَيُّرًا}؛ وفي (البَّحْثِ في القَدِرِ) يِقِولُ ابنُ عُمَرِرَ رَضِيَ اللهُ عَنهما { شَيْءٌ أَرَادَ الِّلَّهُ جَلَّ ۚ جَلَّالُهُ أَلَّا يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ، فَلَا ۚ تُرِيــَدُوا ۚ مِنَ اللَّهِ مَـا أَبَى عَلَيْكُمْ } ؛ وكثـيرٌ مِمَّن يَعْجَــُزُ عَقْلُهُ عَن تَأَمُّلِ المسائلِ، وَيَتَحَيَّرُ في فَهْمِها، لا يُسِيءُ الظَنَّ بِعَقْلِـه، وإنَّمـا يَتَّهِمُ المسـألةَ بعـدمِ انضـباطِها فَيَجْحَـدَها، أو يَخْـرُجَ بنتيجـةٍ خاطئـةٍ لِيَخْـرُجَ مِن ضَـعْفِ العقل واتهامه إلى الاغترار به وأمّا أهل الإيمان ورَجَاحِةِ العَقْلِ فَيَعرفون نَقْصَ الْعَقْلِ وَكَمَالَ النّقلِ وَرَجَاحِةِ الْعَقْلِ، فيعرفون نَقْصَ الْعَقْلِ وَكَمَالَ النّقلِ، فيتَوَقّفُون عند ما ثَبَتَ به النّصُّ وعَجِز عنه العقلُ ويُسَلّمُون إيمانًا بِرَبّهِم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتّوقّفُ هُو أَمْرُ اللَّهِ لَعَبَـادِهَ فَي المسائلِ الـَّتِي لَا يُـُدْرِكُونِها ولا يُمْكِيُهِمُ الْإِحاطةُ بِها، وقد قيالَ النبيُّ صَلَى اللَّهُ عليتُه وسَلَّمَ {يَأْنِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقـولُ (مَن خَلَـقَ كَـذَا؟، مَن خَلَقَ كَذَلٍ؟) جَتَّى يَقُولِ (مَن خَلَـقِ رَبَّكَ؟)، فَـإِذَا بَلَغَـهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وِلْيَنْتِهِ } [ِقَالِ اَلنَّوِوِيُّ في (شـرحَ صـٍحيح مسلم): وقِيلَ ۗ { إَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّآمَا يُوسْوِسُ لِمَنْ أَيِسَ مسلم، وحِيس رَانَ الْحَالَةِ مِنْ الْعَالَةِ الْعَجْرِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ، مِنْ إِغْوَائِهِ، مِنْ إِغْوَائِهِ، وَأُمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ وَأُمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ عَلَى الْوَسُوسَةِ بَلْ يَتَلَاعَبُ بِهِ كَيْفَ أَرَادٍ}... ثم قال -أي عَلَى النَّهُ وَيُّ : قَالَ الْإِمَامُ الْمَإِرِدِيُّ رَجِمَهُ اللَّهُ {طَاهِرُ الْحَدِيثِ إِلَيْهُ وَيَّ اللَّهُ } وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ النَّهُ وَيَّ اللَّهُ الْمَامُ الْمَإِرِدِيُّ رَجِمَهُ اللَّهُ {طَاهِرُ الْحَدِيثِ اللَّهُ وَيَّ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَاهِرُ الْحَدِيثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْمُامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُامُ الْمُامُ الْمُوسَةِ مِنْ اللّهُ الْمُعَامُ اللّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِلّهُ اللّهُ اللّه أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِـلَّمَ ۖ أَمْرَهُمْ أَنْ يَـدْفَعُوا الَّخِـوَاطِرَ بِالْإِغْرَاضِ عَنْهَا وَالْرَّدِّ لَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ وَلَا نَظَـرٍ فِي إَبْطَالِهَـا}، قَـالَ {وَالْذِي يُقَـالُ فِي هَــذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْخَوَاطِرَ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ فَأَمَّا الَّتِي لَيْسَـتْ بِمُسْـتَقِرَّةٍ وَلَا

اجْتَلَبَتْهَا شُبْهَةٌ طَرِأَتْ، فَهِيَ الَّتِي تُدْفَعُ بِالإِعْرَاضِ عَنْهَا، وَعَلَى ۚ هَـذَا يُكْمَلِلُ الْحَـدِيِّثُ ۖ وَعَلَى مِثْلِهَـا يَنْطَلِكَ اسْمُ ٱلْوَسْوَسَةِ، ۚ فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَـٰٓانَ أَهِْـٰٓرًا طَارِئًا يِغَيْـٰرِ أَصْـلِ دُفِـِعَ بغير نظر في دليل، إذْ لا أَصْلَ لَهُ يُنْظُرُ فِيهِ وَأَمَّا النَّبْهَةُ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ الْخَوَاطِرُ الْمُسْتَقِرَّةُ الَّتِي أَوْجَبَتْهَا الشَّبْهَةُ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ الْخَوَاطِرُ الْمُسْتَقِرَّةُ الَّتِي أَوْجَبَتْهَا الشَّبْهَةُ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ إِلَّا بِالاَسْتِدْلَالِ وَالنَّظَرِ فِي إِبْطَالِهَا [قالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في إِلَّا بِالاَسْتِدْلَالِ وَالنَّظَرِ فِي إِبْطَالِهَا [قالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في إلا بِالاَسْتِدُلَالِ وَالنَّطَرِ فِي إِبْطَالِهَا أَمْ يُكُنْ أَعْلَى الإِلْحَادِ وَالنَّطَرَةُ تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبِدَعِ مُنَاظَرَةً تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبِدَعِ مُنَاظَرَةً تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبِدَعِ مُنَاظَرَةً تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبَارَةُ تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبَارِ وَالنَّالَةُ الْفَيْرَاقُ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامَ وَالْبَارِ فَيْ الْمُ يَكُنْ أَعْطَى الإِسْلَامُ وَالْبُوعُ مُنَالًا لِهُ اللّهُ الْمُ يَكُنْ أَعْطَى الْمُ الْمُ يُكُنْ أَعْطَى الْمُ الْمُ يَقُولُ اللّهُ مَا الْمُنْهَا لَيْ اللّهُ مَا الْمُلَاقُ اللّهُ الْمُ يُكُنْ أَعْطَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ يَكُنْ أَعْطَى الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِكُونُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل وَاجِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِلَّمَ {فَلْيَسْ بِبَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ}، فَمَعْنَاهُ إِذَا عَرَضَ لَهُ هَذَا الْوَسْوَاسُ فَلْيَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَاٰلَى فِي دَفْــَعِ شَرِّهِ عَنْهُ، وَلْيُعْرِضْ عَنِ الْفِكْرِ فِي ذَلِـكِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَــذَا الْخَاطِرَ مِنْ ۗ وَسْوَسَةِ الْشَّيْطَانِ، ۖ وَهُوَ إِنَّمَا يَسْعَى ٰ بِالّْهَسَادِ وَالْإِغْـوَاءِ فَلْيُعْـرِضْ عَنِ الْإِصْـغَاءِ إِلَى وَسْوَسَـتِهِ وَلْيُبَـادِرْ إِلَى وَسْوَسَـتِهِ وَلْيُبَـادِرْ إِلَى قَسْوَسَـتِهِ وَلْيُبَـادِرْ إِلَى قَطْعِهَا بِالْاشْـتِغَالِ بِغَيْرِهَـا، انتهى باختصـار، وقـالَ أَبْنُ حَجَـرِ في (فَتْحُ البـاري): قـالَ الْخَطّابِيُّ {وَجْـهُ هَـذَا الْخَطَّابِيُّ {وَجْـهُ هَـذَا الْجَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ الْجَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ الْجَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسُوسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ الْبَارِيْ إِذَا وَسُوسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا بِاللَّهِ ۚ مِنْـهُ ۗ وَكَـفُّ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ ۖ فِي ذَلِـكِ انْـدَفَعَ}، قِـالِ رُوَهَٰذَا بِخِلَافِ مَا لَـوْ تَعَـرَّضَ أَحَـدُ مِنَ الْبَشَـرِ بِـذَلِكَ فَإِنَّهُ لِمُكِنُ قَطْعُهُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ}، قَـالَ {وَالْفَـرْقُ بَيْنَهُمَـا أُنَّ الْآدَمِيَّ يَقَـعُ مِنْـهُ الْكَلَامُ بِالسُّـوَالِ وَالْجَـوَابِ وَالْحَـالُ أَنَّ الْآدَمِيَّ يَقَـعُ مِنْـهُ الْكَلَامُ بِالسُّـوَالِ وَالْجَـوَابِ وَالْحَـالُ مَعِهُ مَحْبِصُورٌ، فَإِذِا رَاعَى الطُّريقَةَ وَأَصَابَ الْحُجَّيَةِ الْقِهِطَعَ؛ وَأَمَّا الشِّيْطِأَنُ فِلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ انْتِهَاءٌ، بَلْ كُلَّمَا أَلْزِمَ ُحُجَّةً زِاغَ ۖ إِلَى غَيْرِهَا ۚ إِلَى أَنْ يُفْضِيَ بِـالْمَرْءِ ۚ إِلَى الْحَيْـرَةِ، كُجَّةً زِاغَ ۗ إِلَى غَيْرِهَا ۚ إِلَى أَنْ يُفْضِيَ بِـالْمَرْءِ ۚ إِلَى الْحَيْـرَةِ، نَعُــوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَّلِــكَ }. انتهى]... ثم قــالَ ً-أي الشــيَخُ الطــريفي-: كِـِان عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طـَـالِبٍ رضِـي اللـه عنـه بٍقُولٍ لِمن سألَهِ عنِ القَدَرِ {بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجْهُ} يعـني أَنهُ أَكَبِرُ مِن أَنْ يُـدْرَكَ بِأَلْعَقبِلِ... ثَمْ قبالَ ۖ -أَيِ الشَّيخُ الطريفي-: كَانَ النبيُّ صَلَى اللهِ عليه وسَـلٍّمَ يَنْهَى عِنِ الخَوض في القَدَرِ، [فقد] جاءَ أنَّه خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ

يَتَنازعونَ فِي الْقَدَرِ، هَذَا يَنْزِعُ بِآيَةٍ وَهَذَا يَنْزِعُ بِآيَةٍ، فِكَأَنَّمَا فِقِئَ فِي وَجْهِهٍ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالِ ﴿أَبِهَاذَا أُمِـرْتُمْ؟ أُمْ بِهَـذَا وُكِّلْتُمْ؟، أَنْ تَضْـرِبُوا كِتَـابَ اللّهِ بَغْضَـهُ بِبَغْضِهُ بِبَغْضِ؟ انْظرُوا مَـا أُمِـرْتُمْ بِـهِ فَـاتَّبِعُوهُ، وَمَـا نُهِيتُمْ عَنْـِهُ فَانْتَهُوا}، انتَهَى باختَصَار، وجاء في الموسوعةُ الغَقَدِيَّةِ (إعداد مجموعةٍ من الباحثينَ، بإشراف الشيخَ عَلــوي بَن عُبدِالِقادرِ السَّقَّافَ): مِنَ الأَسئلَةِ مَا ليس له جَوَابٌ غَيْــرَ السُّكُوت وِالانْتِهاءِ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم { يَأْتِي ۗ الشُّيْطِاَنُ ۚ أَحَدَكُمْ فِيَقُولُ (مَن خَلَقَ كِذَا؟، مَن خَلَقٍ كُذَا؟) حَتَّى يَقُولَ (مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟)، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وِلْيَنْتَهِ}، فإنَّ كُلُّ نَظرٍ لا بُدَّ له مِن ضرورةٍ يَستنِدُ بِاللَّهِ وِلْيَنْتَهِ}، فإنَّ كُلُّ نَظرٍ لا بُدَّ له مِن ضرورةٍ يَستنِدُ إليها، فإذا احتاجَتِ الضرورةُ إلى استدلالٍ ونَظرٍ أَدَّى ذَلَـكَ إِلَى التَّسَلْسُـلِ وهـ وَ بِاطِـلٌ [قـالَ أَبْنُ إِنْهُمِيَّةَ في رمنها الله النبوية والنبوية والنبو مُحْدِثٍ لَا يُوجَدُ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ مُمْكِنٌ بِاعْتِبَار نَفْسِهِ [أَيْ أَنَّه مَحْدِبُ لَا يُوجِدُ بِلَعْسِهِ، فَهُو مَمْدِنَ بَاكِبِبَارِ لَعْسِهِ أَيْ الْكُلُّ مَا لَا كُمْكِنُ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ عَقْلًا]، فَإِذَا قُدِّرَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَتَنَاهَى، لَمْ تَصِرِ الْجُمْلَةُ مَوْجُودَةً وَاجِبَةً بِنَفْسِهَا [أَيْ لَمْ تَصِرْ جُمْلَةُ الْمُحْدِثَاتِ وَاجِبَةَ الْوُجُودِ عَقْلًا بِنَفْسِهَا، قلتُ: وَمِن أَمْثِلَةٍ وَاجِبُ الْوُجُودِ عَقْلًا (مَتَى كَانَ الكُلُّ مَوجُودًا وَمِن أَمْثِلَةٍ وَاجِبُ الْوُجُودِ عَقْلًا (مَتَى كَانَ الكُلُّ مَوجُودًا أَمْثِلَةً وَاجِبُ الْوُجُودِ عَقْلًا (مَتَى كَانَ الكُلُّ مَوجُودًا الْكُلُّ وَجَبَ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ يُحُرَّءُ هِذَا الكُلِّ مَوْجُودًا أَيْسًا، لِأَنَّه يَلْزَمُ مِن وُجـودِ الكُـلِّ وُجـودُ الجـُزْءِ بالضّرورةِ العَقلِيَّةِ)، وَمَتَى وُجـودَ المُلَـلِّ وُجـودُ الجُـزْءِ بالضَّـرورةِ العَقلِيَّةِ)، و(مَتَى وُجـدَ المُسَـبَّبُ وَجَبَ عَقْلًا أَنْ يكـونَ سَـبَبُه قـد وُجِدَ)]، فَإِنَّ انْضِمَامَ الْمُحْدِثِ إِلَى الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ اللهِ الْمُحْدِثِ اللهِ الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ إِلَى الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ اللهِ الْمُحْدِثِ اللهِ الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ اللهِ الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ اللهِ الْمُحْدِثِ اللهِ الْمُحْدِثِ اللهِ الْمُحْدِثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا كَبْثَرَةُ ذَلَّكَ تَذِيدُ ۖ حَاجَتَهَا ۖ وَافْتِقَارَهَا ۚ إِلِّي الْإِفَاعِـلِ، ۖ وَافْتِقَـاِرُ عَرَى رَبِّكَ لَرِيَّا لَكُمُّكِنَيِنَ أَعْظُمُ مِنَ اَفْتِقَـارِ أَحَـدِهِمَا، كَمَـا أَنَّ الْمُحْدِثَينِ الْمُمْكِنَينِ أَعْظُمُ مِنْ عَـدَمِ أَحَـدِهِمَا، فَالتَّسَلْسُـلُ فِي عَـدَمَ الاثْنَيْنِ أَعْظُمُ مِنْ عَـدَمِ أَحَـدِهِمَا، فَالتَّسَلْسُـلُ فِي

هَذَا وَالْكَثْرَةُ لَا تُخْرِجُهُ عَنِ الافْتِقَارِ وَالْحَاجَةِ، بَـلْ تَزِيـدُهُ حَاجَةً وَالْكَثْرَةُ لَا تُخْرِجُهُ عَنِ الافْتِقَارِ وَالْمُمْكِنَـاتِ مَـا لَا حَاجَةً وَافْتِقُارًا؛ وَلَوْ قُدَّرَ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمُمْكِنَـاتِ مَـا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَقُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ مَعْلُـولُ لِبَعْضِ أَوْ لَمْ يُقَـدَّرْ فَهَايَةَ لَهُ، وَقُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ مَعْلُـولُ لِبَعْضٍ أَوْ لَمْ يُقَـدَّرْ ذَلِكَ إِلَّا بِفَاعِلٍ صَانِعٍ لَهَـا خَـارِحٍ عَنْ هَــذِهِ الطّبِيعَـةِ الْمُشْـتَرَكَةِ الْمُسْـتَلْزِمَةِ لِلافْتِقَـارِ وَالاحْتِيـاجِ، فَلَا يَكُـونُ فَاعِلُهَـا مَعْـدُومًا إِأَيْ مُسِـتَحِيلُ وَالاحْتِيـاجِ، فَلَا يَكُـونُ فَاعِلُهَـا مَعْـدُومًا إِأَيْ مُسِـتَحِيلُ الَوُحِــَودِ غَقْلًا]، وَلَا مُحْـِـدَثًا، وَلَا مُمْكِئًـا (يَقْبَــلُ الْوُجُــودَ وَالَّغَدَمَۗ)، يَلْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ، وَاجِبَ الْوُجُودِ، لَّا يَقْبَلُ الْعَدَمَ، قَدِيمًا أَ[قالَ الشيخُ عَبَدُالعَزيَزِ الـراجحي (ِالْأُسْتَاذُ في جامَعَة الإمام محمّد بن سعود في كلية أصـول الـدين، قسـم العقيـدة) في (شـرِح العقيــدة الطحاوية): كُلِّمةُ {القَـدِيم} ما وَرَدَتْ في أسَماءِ اللهِ، وإنَّمِا أُحَدَثَهَا أَهِلُ الْكَلِامَ، الذي وَرَدَ في الكِّتـابِ والسُّـنَّةِ ﴿ الْأُوّلِ ﴾ ... ثم قالَ -أَي الشيخُ الراجحي-: تَسَمِيَةُ اللهِ بِأَنَّه ﴿ قَدِيمٍ ﴾ مُحدَثُ أحدَثَ أهلُ الكَلام؛ وأهلُ السُّنَةِ والجَماعةِ لا يُسَمُّون الله بِأنَّه ﴿ قَدِيمٍ ﴾ لِأنَّ الأسماءَ والجَماعةِ لا يُسَمُّون الله بِأنَّه ﴿ قَدِيمٍ ﴾ لِأنَّ الأسماءَ والصِفاتِ تَوقِيفِيَّةُ ، ومَعِنَى (تَوقِيفِيَّةُ) أَيْ أَنَّنَا نَقِفُ عِلي مًا وَرَدَ فَي الْكِتابِ والسُّنَّةِ، ما ۚ وَرَدَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ مِنَ إِلَّاسِمًاءِ وَالصِّفَاتِ نُتَبِتُهِ لِلَّهِ، وما وَرَدَ في اَلكِتابِ وَالسُّنَّةِ نَفيًا نَنفِيه عَنِ اللَّهِ، وَمَا لَم يَرَدُّ فِي الكِتابِ وَالسُّنَّةِ نَفيًا ولا ٓ إِثبارِتًا ٓ نَتَوَقَّفُ}... ثم َ قـالَ -أي الشـيخُ ــراجَحي-: يَبْبَغِي أَنْ نَكِتَفِي بِمـــا وَرَدَ في الْكِتــابِ والسُّنَّةِ، فِنَقُولُ ﴿اللَّهُ الأَوَّلُ}، كُما قَالَ سُبحانَه {هُـوَ والسبو، وتحول رائمة الوران السبو، وتبت من مسجيح الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ}، وثَبَتَ في صَحِيحٍ مُسِلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال {اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوِّلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ الْأَوِّلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً } والمَعنَى أَنَّه {الْأَوَّلُ } الذي لِيسِ لِأَوَّلِيَّتِه بِدايَةً و { الآخِرُ } الـذي ليس لِآخِرِيَّتِه نِهِايَّهُ، انْتَهَى بَاحَتَصَـار] لَيْسَ بِهُدْتٍ بِي فَإِنَّ كُـلُّ مَـا لَيْسَ كَـذَلِكَ فَإِنَّهُ مُفْتَقٍرٌ إِلَى مَنْ يَخْلُقُهُ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ، انتهى باختصار، وَقِـالَ -أَي أَبْنُ

تَيْمِيَّةَ- أيضًا في (درءِ تعارض العقل والنقل): التَّسَلْسُـلُ في المـؤثرات هـو أن يكـَونَ للحـادثِ فاعـلُ وللفاعـل فَاعُلُ، وهُذاً بِاطلُ بِصريح الْعقلِ واتِّفَاقِ العُقَلاَّءِ، وهـِذاً هو التَّسَلُّسُلُ الذي أِمَرَ الَّنبيُّ صَلَى الله ِ عَليه وسلم بـأنْ يُستعاذَ باللهِ منه، وأمَرَ بالأنتهاءِ عنه، وأنْ يَقولَ القَائِـلُ {آمنت باللــه ورسَــله } كمــا في الصَــحيحَين عن أبي هُرِيرة قَـال قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم { يَأْتِي الشَّـيْطَانُ أَحَـدَكُمْ فيَقـولُ (مَن خَلَـقِ كَـذَا؟) حتَّي يَقُولَ له (مَن خَلُق رَبَّكَ؟)، فَإِذَا بَلَغَ ذَلْكَ فَلْيَسْـتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنَّتُهِ}، وفي روايـة {لا يـزأل الناس يتسـاءلون حـتي يقولوا (هذا الله خلق الخلق، مَن خَلَقَ الله؟) فمَن وجـد من ذلَّك شيئًا فليقِل (آمنت باللِّه)} وروايَّة {ورسوله}... ثم قال -أي ابن تيمية-: تَّسَلْسُـلُ اَلعِلَـلِ وِالْمُعلوِلاتِ مُمْتَنِعُ بصريح العقلِ واتِّفاقِ العقلاءِ، وكُذلكُ يُّ سَلْسُلُ الفِعْلِ وَالْفَاعِلِيْنَ، والخَلْقِ والخَـالقِين، فيَمْتَنِـعُ أَنْ يكونَ للنَالَقِ خَالَقُ، وللخَالَقِ خَالَقُ إلَى غَيرِ نِهَايَةٍ، وللخَالَقُ إلى غَيرِ نِهَايَةٍ، ولهذا بيّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا مِن وُسُوسةِ الْشِيطِانَ، فقالَ في الحديثِ الصحيح {يَـأتي الَّشَّيْطَاِنُ أَحَدَّكُمْ فَيَقُولُ (مَن َّخَلَقَ كَذَا؟، مَن خَلَقَ كَـُذَا؟) حِبًّى يَقُـولَ إِمَنْ خَلَـقَ اللـه؟)، فَـاإِذَا وجـدَ ذَلـكَ أَحـدُكمٍ فَلْيَسْـتَعِذْ ۖ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَـهِ } ِ انتهى باخَتصـار، وقـالَ الشـيخُ عبــدُالرحمن حبنكــةِ (الأســتَاذ بجامعــة أُم القــرى) في (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرية) تحتّ عَنـوَان (مِنَ المَسـتحيلاَتِ العقليـةِ الْـدُّوْرُ والتَّسَلْسُـلُ): الدَّوْرُ هـوِ توقَّفُ الشَـِيْءِ علي نَفْسِـه، أَيْ أَنْ يكـونَ هِـو نَفْشُهُ عِلْةً لِنَفْسِه، بواسِطةٍ أو بِـدونِ وِاسـطةٍ، وَالِـدَّوْرُ مستحيلٌ بِالْبَدَاهِةِ الْعَقليَّةِ، أُمثلَةٌ؛ (أَ)الْكَوْنُ وُجـًدَ بِنَفْسِـِه مِنَ العَدَم المُطْلَـق، في هـذإ الكلام دَوْرٌ مِرفَـوضٌ عقلًاٍ، إِذ َ يِقْتَضِيُّ أَن يِكُونُ الْكِكُوْنُ عِلَّةً لِنَفْسِِه، وَأَن يِكُونَ مِعلولًا لُهــا بــآنِ واحــدٍ، وَالعِلَّةُ تَقتضـي سَـبْقَ الْمعلـولِ [أَيْ أَنْ

تَسْبِقَ الِمعِلـولَ]، وبمـا أنَّ العلـةَ -بحسـبِ الـدَّعْوَى- هي المعَلُولُ نَفْسُهِ، فإنَ هذا الكلامَ يقتضي أنْ يكونَ وجِودُ الشيَّء سابِقًا عِلَى وجـودِه نَفْيسِـه، وفي هـذا تَنـاقَصُ ظاهرٌ، وهو أن الكَوْنَ بَوَصْفِهِ عِلَّةً هو موجـودٌ، وبوَصْـفِه معلولًا هُو غَيرُ موجَودٍ، مَعَ أنه شيءٌ وَاحَدُ لا شَيْئَانَ، فهو إذن بحسب الـدَّعْوَى (موجـود غـير موجـود) في آنِ واُحَيِدٍ، والتناقضُ مسِتحيلٌ مَرفُوضٌ بِالبَدَاهِةِ العقلِيَّةِ} رِبِ)أُوَّلُ دَجَاِجَـةٍ يَتَوَقَّفُ وُجَودُهَا عَلَى أَوَّلِ بَيضَـةٍ، وِأَوَّلُ بَيضــَةٍ يَتَوَقُّفُ وُجودُهـِا علَى أَوَّلِ دَجَاجَلَةٍ، هــَذا كلامٌ بيضه يبودي وجوده حيى أوراد التقافي مرفوض بالبَدَاهةِ العقليَّةِ، لِمَا فيه مِنَ الدَّوْرِ المستحيلِ عقلًا، إذ يقتضى أنَّ العِلَّةَ في وُجودِ الدَّجَاجَةِ الأولى هي البَيْضَةُ الأُولَى، وأنَّ العِلَّةَ في وُجُودِ البَيضةِ الأُولَى هي البَيْضَةُ الأُولَى، وأنَّ العِلَّةَ في وُجُودِ البَيضةِ الأُولَى هي الدَّجَاجَـةُ الْأُولَى الـتي هي معلـولٌ بِللبِّيضـةِ الأُولَى الدَّا تُوجَدُ ما لم تُوجَدُ، إذنَ فالدَّجَاجَـةُ الأِولَى لا تُوجَـدُ إلَّا إذا وُجِدَتْ هِي فَأَنْتَجَتْ بَيضةً فَفَقَسَتِ -أَيْ فَكَسَرَت- الْبَيضةَ عنها، لقد دارَ الْشيءُ على نَفْسِه بواسِطةٍ، وانتهى -أِي الدُّوْرُ- إلى تَنَاقُضِ طَاهرِ مرفوضٍ لَبِرِمَ مَنه إثباتُ أَنَّ يكونَ النشِيءُ الواتِّحـدُ موجِّـودًا قَبْـلُّ أَنَّ يَكِيونَ مُوجـوداً، لِيُوجِدَ شيئًا ٱخَرَ، يَكُون هَذَا النَّشِيءُ الآِخَرُ عِلَّةً في وُجــُودٍ ما كَانِ هو سَبَبًا في وُجودِه، وظاّهِرُ أَنَّ هَذَا الدَّوْرُ يَنتهي إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجـود واسطة هي البيضة، وأن تكون البيضِة علـة في وجود الَّبِيضة مع واسطة هي الدِجاجَة؛ (ت)أوَّلُ مـاءٍ وُجـدَ في الأرض هو مِنَ السِحابُ، وَأَوَّلُ سِحَابُ وُجِدَ هـو مِنَ بَخـارِ الماء في الجو، وَأَوَّلُ بِخارِ للماء في الجـو وُجِـدَ هـو مِنَ الماء الذي وُجِدَ فَيَ الأرضَ، هذا كلامٌ فيـه دَوْرٌ مرفـوضٌ بالبَدَاهةِ إِلْعَقَلَيَّةِ، وَلَكنَّ هَذَا الدورَ تَعَدَّدَتْ فيه الواسِطةُ، فإذا انْتَقَلْنا مِنَ المِّاءِ المُتَوَقِّفُ وُجُودُه على السَّحاب، ثم مِنَ السِحابِ الْمُتَوَقِّفُ وُجُودُه علَى البِخارِ، ثمِ مِنَ البِخارِ المُتَوَقِّفُ وُجُودُه عَلَى الْماءَ، وَجَدْناً أَنْفُسَـنا أَمـامَ تَوَقُّفً

وُجـودِ المـاءِ على نَفْسِـه، وتَوَقُّفِ وُجـودِ البخـارِ على نَفْسِهُ، وتَوَقُّفِ وُجودِ السـحابُ على نَفْسِـه، بعـدَ أَن دِارَ التَّوَقَّفُ عَلَى واسِطةٍ مِن عُنْصُـرَين آخَـرَين، وانتهى -أي الدَّوْرُ- إلى التناقُضِ المرفوضِ بالبَدَاهةِ العقليَّةِ، إذ فيه الدَّوْرُ- إلى التناقُضِ المرفوضِ بالبَدَاهةِ العقليَّةِ، إذ فيه إثباتُ وُجودِ الشيءِ قَبْلَ أَن يكونَ موجودا، لِيَكُونَ عِلَّةً لِوُجودِ أَمْرٍ ثانٍ، والثانِي عِلَّةً لِوُجودِ أَمْرٍ الأَوْلِ، إِذَنْ فَالأَوَّلُ عِلَّةٌ لِنَفْسِه بعدَ عِلَّةً لِوُجِودِ الأَمْرِ الأَوَّلِ، إِذَنْ فَالأَوَّلُ عِلَّةٌ لِنَفْسِه بعدَ دَوْرةٍ مَرَّتْ علي غُنَّصُرَينَ آخَـرَين... ثَم قَـالَ -أَي الشـيخُ حَبِنَكَة -: وقد تَكْثُرُ عِناصِرُ الواسِطةِ في الـدَّوْرِ أَكْثَـرَ مِنِ ذلك... ثم قـالَ -أَيِ النَّسِيخُ حَبنكِـة-: التَّسَلْسُـلُ هـو أَنْ يَسِيَّنِدَ وُجودُ المُمْكِنِ إلى عِلْةٍ مُؤَثِّرةٍ فيـه ، وتَسـتَنِدَ هـِذه العِلَّةُ إِلَى عَلَّةٍ مُـؤَثِّرَةٍ فِيهـا، وهي إِلَى عِلْةٍ ثالثةٍ مُـؤَثَرةٍ فيها، وهكذا تَسَلْسُ للا مع العِلْلُ دُونَ نِهَايَةٍ، انتَهِيَ بِاخْتَصَارِ، وقالَ الشيخُ المهتدي بِالله الإبراهيَمي في رُتوفيق اللَّطيفَ المنانَ) تَحتَ عُنْـوانِ (الـرد عَلَى شبهة الفُلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك وتعالى): إِنَّ أعداءَ الدِّينِ مُيْنُذُ الْقِدَمِ يَسْعِوْن لِتَـدمِيرِ هـذا الَّدِّينِ بَالشُّبُهاتِ تارةً وبَالشِّهَواتِ تِأَرةً أَخرَي، قـإِلَ اللــهُ سُبْحَانَهُ وِتَعَلِّلُمِ { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا ۖ نُورَ ِ اللَّهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُـورَهُ وَلَـوْ كَـرِهَ الْكَـافِرُونَ}، فَمِن مَكانــدِهمُ اِلشَّــيطانِيَّةِ اللَّعِبُ بِالألفــاظِ اللَّغَوِيَّةِ وقَلْبُ الحَقائقَ الْضَّرورِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ، لِيَتَّوِصَّلوا بِـذلك إِلَّي إِراليِّ الإيمانِ مِن قَلَبِ المُسَلِمَ المُوَجِّدِ، قَالَ اللهُ عَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ إِلَاهُ عَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ { وَجَلَّ إِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه سُخْفِ أَفْهَامِهِم وخُبِثِ نَوايَاهِم، أَتَـوْا بِأَسـئلةٍ ظَنُّوا أَنَّهِم يَسـتَطِيعونٍ بهـا بَثُّ الشُّبِكوكِ حَـولَ الحَقِيقـةِ الإيمانِيَّةِ الراسِخَةِ (َأَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ)، فَبَدَءُوا يَسألونُ المُسلِمِين أسئلةً هي أشبَهُ بتَعبيراتِ المَجـانِين وعَقائـدِ الزَّنادِقِيةِ المُلحِـدِينِ، فَقـالِواً {أَلَسَـتُمْ تَرْغُمـُونَ أَنَّ اللَّـهَ علَّى كُلِّ شَيءٍ قَدْيِرٌ، فَهَلْ يَقدِرُ اللهُ عَلَى خَلقَ صَحْرةٍ لا

يَسِتَطِيعُ حَمْلَها؟}، وقالوا {فَإِنْ قُلتُمْ (نَعَمْ) فَقَـدْ أَثِبَتُّمْ وٍجُودَ صَحرةٍ لَا يَسِتَطِّيعُ حَمْلَها ۚ وَإِنْ قُلْتُمْ (لَا) فَقِدْ قُلْتُمْ أُنُّه لَا يَستَطِّيعُ خَلْقَ مِثـلِ هـذُه الصَّـخرةِ}، فَلنَنظُـر الآنَ الى حَقِيقةِ سُؤَالِهم الذي هو بِمفَهوم أَخَـرَ {هَـلْ يَقـدِرُ الذي لا يَعْجِزُ عن شيء أَنْ يَعجِزَ عن شَيءٍ؟}، فَسُؤالُهم هـذا يُفسِـدُ أَوَّلَـه آخِـرُه، ويُشـبِهُ كَلامَ المَجـانِينِ الـذي لا مَعنَى لَه، وهـ و عِبَارةٌ عن سَفسَلَطةٍ كَلَامِيَّةٍ ولَعِبِ بِالأَلفاظِ اللَّغَوِيَّةِ وكُفرٍ بِاللهِ عَزَّ وجَلَّ، وسُؤالُهم هـذا لا يَقْتَضِي الإجابة بـ {نَعَمْ } ولا بـ {لا}، لِأَنَّه ليس بِسُـؤالٍ صَحِيحٍ، فَلَيسَ كُلُّ سُؤالٍ له جَوابٌ، بَلْ كُلُّ سُؤالٍ صَحِيحٍ له ِجَوابٌ، فَإِنَّ السُّؤالِ الذي يُفسِد بَعضُه بَعضًا [فَفِي الشِّحَ ۗ الأُوَّلِ مِنَ السُّـوَالِ يَسْأَلُون بـ (هَـلْ يَقـدِرُ؟) أَيُّ (هَلْ يَستَطِيعُ؟) وفي الشُّقِّ الثانِي منه (لاِ يَستَطِيعُ)!!!] وَيَنقُصُ آخِرُه أَوَّلَه، هو سُؤالُ فاسِدُ لم يُحقَّقْ بَعْدُ، فَهـو وَي الحَقِيقَةِ لَيسَ بِسَـؤَالٍ ولا سَـأَلَ صَـاحِبُه عَن شَـيءٍ أَصلًا، وما لم يُسـأَلُ عنه جَـوابٌ، كَمـا أنَّ أَصلًا، وما لم يُسـأَلُ عنـه فَلاٍ يَلـزَمُ عنـه جَـوابٌ، كَمـا أنَّ المَجنـونَ لـو سَـألنا سُـؤالًا لم نَفِهَمْ مَعنـاه لم يَقبَض تَفَوُّهُـهُ بِـالخُرَعْبِلَاتِ أَيَّةَ إَجابِـةٍ مِنَّا، وَكَــذَلِكَ سُــؤالُهمَ السابِق؛ ومِن أمثِلةِ هِـذه ِ الأسِـئلةِ قِـولُهِم أخــزاهم اللــهُ ِ هَلْ يَستَطِيعُ اللّٰهُ خَلْقَ إِلَهٍ مِثْلِه؟، أَو هَلْ يَستَطِيعُ اللّٰهُ أَلْ يُستَطِيعُ اللّٰهُ أَنْ يُفنِي نَفسَـه؟، أَو هَـلْ يَسـتَطِيعُ اللّٰهُ خَلْـقَ صَـِخرِةٍ لَيسَتْ فَي مُلكِه؟}، إَلَي أَمثالِ هـذه الهَـذيَاناتِ الكُفريُّةِ أَحَـدَكُمْ فَيَقُـولُ "مَنْ خَلَـقَ كَـذَاّ؟ مَنْ خَلَـقَ كَـذَا؟"، حَتَّى يَقُــولَ "مَنْ خَلَــقَ رَبَّكَ؟"، فَــإِذَا بَلَغَــهُ فَلْيَسْــتَعِذْ بِاللَّهِ

وَلْيَنْتَهِ)}؛ وفي رِوايَةِ مُسلِمٍ {لَا يَـزَالُ النَّاسُ يَتَسَـاءَلُونَ وبيسه) } ، وقي روايه مسلم إلا يترال الناس بنساء لون حَتَّى يُقَالَ هَذَا (خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟) ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ (آمَنْتُ بِاللَّهِ) } ، وفي روايَةٍ عند أبي دَاوُدَ {فَإِذَا قَالُوا [أي النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُولُوا (اللَّهُ أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ قَالَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِدْ مِنَ الشَّيْطَانِ } ... ثم قالَ -أي الشيخُ الإبراهيمي-: قالَ الحافِظُ اِبْنُ حَجَـرٍ [في (فَتْحُ الباري)] {قَـالَ اِبنُ بَطَّالٍ الْحَافِظُ اِبْنُ مَطَّالٍ إِبنُ بَطَّالٍ (فَـالَ الْمُوَسَّـوِسُ "فَمَـا الْمَـانِعُ أَنْ يَخْلُـقَ الْخَـالِقُ نَفْسَه أَ، قِيلَ لَهُ هَذَا يَنْقُصُ بَعْضُهُ بَعْضًا، لِأَنَّكَ أَثْبَتَّ خَالِقًا وَأَوْجَبْتَ وَجُودَهُ ثُمَّ قُلْتَ "يَخْلُقُ نَفْسَه أَ فَـأَوْجَبْتَ عَدَمَـهُ، وَأَوْجَبْتَ عَدَمَـهُ، والْجَمْعُ بَيْنَ ِكُوْبِهِ مَوْجُـوِدًا مَعْـِدُومًا فَاسِـِدٌ لِلْتَنَاقُضِـهِ، لِأَنَّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ ِكُوْبِهِ مَوْجُـوِدًا مَعْـِدُومًا فَاسِـِدٌ لِلْتَنَاقُضِـهِ، لِأَنَّ الإنس فيعول له {هل يُعدِرُ اللهُ ان يُخلَقَ إِلَّهُ مِتلَهُ } فَلُو بِادَرَ أَحَدُ المُوَجِّدِينِ إلى الإجابِةِ عن هذا السِّوالِ بِ {نَعَمْ}، وكانَ قَصدُه أَنْ يَقولَ {أَنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}، ولم يَقصِدُ أَبَدًا أَنْ يَقولَ إِأَنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}، ولم يَقصِدُ أَبَدًا أَنْ يَقولَ بِإمكانِيَّةِ أَنْ يُوجَدَ للهِ مَثِيلٌ، وهذا قد يَحصُلُ لِعَدَمِ تَنَبُّهِه على الأَمْرِ المُستَفهَمِ عنه بِالقُدرةِ، لا يُكَفِّرُ مُباشَرةً، بَلْ يُنَبَّهُ ويُبَيَّنُ لَه الأَمْرُ، فَإِنَّ المُوجِّدَ لا شَكَّ أَنَّه يَعرِفُ أَنَّه مِنَ المُحالِ أَنْ يَكونَ لَمَّا للهِ مَثِيلًا أَو شَبِيهُ وأَنَّ هذا الفَرضَ كُفرِيُّ، لَكِنْ لَمَّا للهِ مَثِيلًا أَو شَبِيهُ وأَنَّ هذا الفَرضَ كُفرِيُّ، لَكِنْ لَمَّا للهِ مَثِيلًا أَو شَبِيهُ وأَنَّ هذا الفَرضَ كُفرِيُّ، لَكِنْ لَمَّا

يُسأَلُ هِذَا البِسُّـؤَالَ قـد يَفهَمُ منْ ۗ أَنَّه سُـؤِالٌ عن قُـدرةِ اللهِ عَزَّ وجَلُّ فَقَطْ، واللهُ عَلِى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِيرٌ، فَيُجِيبَ بـ {نَعَمْ} كُونَ تَدقِيقَ في الأَمْرِ الْمُستَفَهَمِ عنهِ، لِذِا يُبَيَّنُ لِمَن لَم يَفهَمِ الشُّؤَالَ حَقِيقَةُ الشُّؤَالِ، ومِن ثَمَّ يُبَيَّنُ لَـه الدَّواءُ النَّبَوِيُّ في مِثلِ هِذه الأسئلةِ وأنَّه لا يُجابُ عليها بـ {لَا} ولا بِـ {نَعَمْ}، لِأَنَّه ليس بِسَوْالَ صَحِيح، بَـلْ كُلَامٌ مُتَناقِصٌ يَنْقُصُ بَعضُه بَعضًا؛ وهُنَاك حَالَةٌ مُعَاكِسةٌ أَخرَى، وهيَ فِيمَا إِذَا أَجَابَ المُوَحِّدُ عَن هذا السُّـؤالِ بِقَولِـه {لا يَقُدِرُ اللّٰهُ عَلَى خَلَقِ إِلَهٍ مِثلِه} قَاصِدًا اِستِحَالَةَ أَنْ يَكَـوْنَ لِلهِ مَثِيلٌ، فَهذا اِلمُوَحِّدُ لا يُكَفَّرُ أيضًا وإِنْ كِانَتِ العِبـارةُ غَـيرَ لَائقـةٍ والنَّفسُ تَنْفِـرُ مِنهـا جِـدًّا [لِأَنَّهـا مُوهِمـةٌ بِـالعَجزِ]... ثم قـالَ -أيِ الشـيخُ الإِبـِراهيمي- نَقلًا عِنِ اَلشِيخ عَبدِاللهِ بْنِ عبـدِالْرَّحمن أَبي بُطَين (مُفْتِي الـدِّيَارِّ النَّجْدِيَّةِ، الْمُتَــَوَقَّى عـاَمَ 1282هــ): وقــد رُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الشَّـياطِينَ قـالوا لِإبلِيسَ {يـا سَـيِّدَنا، مـا لنـا نَـراكً تَفـرَحُ بِمَـوتِ العـالِمُ مـا لا تَفـرَحُ بِمَـوتِ العابِـدِ، والعالِمُ لا نُصِيبُ منه والعابِدُ نُصِيبُ مِنهَ؟!}، قَالَ ﴿ إِنطَلِقَا ﴾ ، فَانطَلَقُوا إَلَى عَابِدٍ فَا أَتُوْهَ في عِبادَتِه، فَقَالِ إِبلِيسٍ ﴿ هَلْ يَقَدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَخلُقَ مِثلَ نَفسِه؟ ﴾ ، فَقالِ إِبلِيسٍ ﴿ هَلْ يَقَدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَخلُقَ مِثلَ نَفسِه؟ ﴾ ، فَقَالَ ۚ {لَّا أَدْرِي}، فَقَالَ ۖ {أَتَرَونه؟، لَم تَنفَعْه عِبادَتُه مِع جَهلِه}، فَسَأَلُواْ عَالِمًا عَن ذَلَلِكُ فَقَالَ {هَـذَهُ الْمَسَأَلَةُ مُحَالٌ [يَعنِي (مُتناقِضـةٌ)]، لِأَنَّهِ لـو كـانَ مِثلَـه لم يَكُنْ مَخلوقًا، ۚ فَكُونُه مَخلِوقًا وهو مِثلُ نَفسِه مُســتَحِيلُ، ۚ فَــإِذَا كَانَ مَخلُوقًا لَم يَكُنَّ مِثلِّه بَلُا كَانَ عَبِدًا مِنَ عَبِيدِه}، فَقَـالَ {أَتَـرَون هَـذَا؟، يَهْـدِمُ في سَـاعَةٍ مـَا أَبنِيـهُ في سِاعَةٍ مـَا أَبنِيـهُ في سِنِينَ!}... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جـاءَ إخـوان هُؤلاءُ المَلاحِدةِ بِأُسئلةٍ أَخرَى تَدُلُّ عَلى سُـخْفِ عُقـولِهم واسْتِهِتَارِهِمْ بِأَلْغُقَلَاءِ، ۚ كَقَـُولِهِم {هَـلْ يَسـتَطِيعُ اللَّهِ ۖ أَنْ يَجْعَلَ ۚ زَبِدًّا مَوَجُودًا ۗ وغَيرَ مَوْجُودٍ، فِي آنٍ واحِدٍ؟}، لِأَنَّه لا يَعْرِضُ ۖ أَنْ يَكُونَ ۗ الشَّيءُ ۖ مَوجَودًا وغَيرَ مَوجـودٍ في نَفسٍ

الوَقتِ إِلَّا رَجُلُ ليسٍ مِنِ أَهلِ التَّمِينِ وِالعَقـلِ الصَّحِيحِ، فَأُهَلُ الْتَّمِيِّيزِ لو سَأَلُوا لَكَانَ سُؤالُهُمَّ {هَلْ يَسَتَطِيعُ اللَّهُ إيجادَ رَجُلٍ غَيرٍ مَوجٍ وَدٍ؟، أو يَسـتَطِيعُ اللَّهُ إعـدامَ رَجُـل إيب رجبٍ حيرٍ موجودٍ، .و يستريق يستريق مرددٍ؟ من فأمّا الجَمِعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ هـو مِنَّ المُستِحِيلاتِ تَصَوُّرُها ووُجِودُها، لِأنَّ حاصِلَ الجَمِعِ بَيْنَ المُستِحِيلاتِ تَصَوُّرُها ووُجِودُها، لِأنَّ حاصِلَ الجَمِعِ بَيْنَ الضِّـدِّينِ هـَو اللَّاشِّـيءُ أَو العَـدَمُ، فالـذَي يَقـولُ {هَـلْ يَستَطِيغُ اللهُ أَنْ يَجِعَلُ زَبِدًا مَوجُودًا وغَيْرَ مَوجَودٍ، في نَفس الْوَقتِ؟} كَأَنَّه يَسأَلُ ِ {هِلْ يَستَطِيعُ اللَّهُ أَنْ يَفْعَـلَ لا شَيءَ؟}، فَلا يُتَصَوَّرُ [مَثَلًا] أَنْ يَجتَمِعَ الْإيمـانُ والكُفـرُ في مَحَلً واحِدٍ وفي آَنٍ وإحِدِ، وَلاَ القُدْرةُ مَع الْعَجَـزِ، ولا العِلْمُ معَ الَّجَهَلِ، ولَّا السَّكَّ مـع اليِّقِينِ، ولا الوُجـودُ مـع العَـدَم، عِلاوةً عَلى أِنَّ تَعرِيـفَ الضِّـدَّينَ أَصلًا هَمـا ما لَا يَجتَمِعَ ان معًا فِي آنِ واجَدٍ في شَـيَءٍ واحِدٍ، فَيَكـونُ الْجَمِّـعُ بَيْنَ الطِّـدَّيْنِ مِنَ السِّعْسِ السِّعِةِ الْكَلاَمِيَّةِ، ويُسٍـمِّي العُلَماءُ هَذَا النَّوِعَ مِنَ اَلْأَسئلةِ سُؤالًا عَن لا شَــيءَ أو عنِ العَـدَمِ، ويَعُــدُّون هَــذا مِنَ المُحَـالِ لِذاتِـه [يَعنِي (مِنَّ المُتَناقِضِ)]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ إلإبـراهيمي-: فَهــذه حَقائقُ بَدِيهَيَّةُ، فَلا يَكُونُ الْإِنسانُ حَيًّا مَيِّتًا في آنِ، واللهُ عَزَّ وَجَـلَّ يَقَـدِرُ أَنْ يَجِعَـلَ الْمَيِّتَ حَيًّا وَالْحَيَّ مَيِّتًا، ولَكِنْ مِنَ الْمُسَانُ مِنَ المُتناقِضِ)] أَنْ يَكُـونَ الإنسانُ حَيًّا مَيِّتًا فِي آنٍ، لِأَنَّ الأحياءَ والأمـواتِ لا يَسـتَوُون، وِالحَيَاةُ ضِدُّ الْمَـوِّتِ لا ِيَجتَمِعـان مَعِّـا في آن، ولا يَتَصَـوَّرُ أُنْ يَكُـونَ الإنسـاّنُ حَيّاً مَيِّتًا فَي آنِ إِلاّ رَجُّـِلٌ مُتَنـاقِضٌ ُولِيس مِن أَهْــَـلِ التَّميِــيزِ... ثَم قَــَـالُ -أَيِ الشـــيخُ الإبـراهيمي-: ٍفَحاصِـلُ الأِمـرِ أَنِْ تَعلِمَ أَنَّ اللِـهَ على كُـلِّ شَيْءٍ ۚ قَدِيرٌ، وأَن الخُـزَعْبِلَاتِ ۖ الكَّلامِيَّة ۚ الكُفرِيَّة مَن سَـأَلَ عنها بِقُدرةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لا يَستَجِقُّ الإجاَّبةَ إلَّا بِبَيان وَجِهِ خُزَعْبِلَاتِه، فَلا تَعْلَقُ فِيما دَسَّه الزُّنادِقـةُ المُبطِلـونَ مِنَ الفَلَاسِـفةِ والمُلحِـدِين لِلتَّشـكِيكِ ۖ في قُـدرَةِ الْعَزِيـُـزِ الْجَبَّارِ الذي لا يُعَجِزُه شَـٰيءٌ في الأرض وْلا في السَّـمَاءِ،

سُــبحانَه مِن إِلَــهٍ عَظِيمٍ... ثم قـــالَ ِ-أَي الشـــيخُ الإِبراهيمي-: قَـالَ شَـيخُ الْإِسلامُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ [في (بيـان تلُبِيسَ إِلجُهمِيـة)] {فِأَمَّا الْمُمْتَنِكُ لِذَاتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ بِاتِّفَاقِ ٓ الْعُقَلَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مُتَنَـاقِضٌ لَا يُغْقَـلُ وُجُـودُهُ، فَلَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى (الشَّيْءِ)}؛ وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ [ِفي (مِجَمُوع الفتاوَى)] {وَهُوَ سُبْحَانَهُ عَلَٰمِ كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٍ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَـذَا الْغُمُـومِ شَـيْءُ، لَكِنَّ مُسَـمَّى (الشَّيْءِ) مَـا تُصُـورُ هُجُـودُهُ، فَأُمَّا الْمُمْتَنِعُ لِذَاتِـهِ فَلَيْسَ شُــــيْنًا بِاتِّفــاقِ الْغُقَلَاءِ}... ثم قـــالَ -أَيِ الشـــيْخُ الإبراهيمي-: قالَ شيخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ [في (منهـاج الإبراهيمي)] {وَأُمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ ۖ قَدِيرٌ، ۖ وَكُللَّ مُمْكِنِ [يَعنِي ٕ(وَكَهلٌ ما ٕلم يَكَنْ مُتَناقِضًا)] فَهُـوَ مُنْـدَرِجٌ فِي هَـذَا، وَأَمَّا الْمُحَـالُ لِذَاتِـهِ مُتَناقِضًا)] فَهُـوَ مُنْـدَرِجٌ فِي هَـذَا، وَأَمَّا الْمُحَـالُ لِذَاتِـهِ [يَعنِي (وَأَمَّا المُتَناقِضُ)] مِثْـلُ كَـوْنِ الشَّـيْءِ الْوَاحِـدِ مَوْجُودًا مَعْدُومًا، فَهَذَا لَا حَقِيقَةَ لَـهُ، وَلَا يُتَصَـوَّرُ وُجُـودُهُ، وَلَّا يُسَمَّى (شَيْئًا) بِاتَّفَاقِ الْغُقَلَاءِ}..ٍ. ثِم قالَ -أَي الشيخُ الْإبراهيمي-: قـالَ الإمـَامُ الحافِـظُ الْبَيْهَقِيُّ في كِتابـه (الجِامع لشِعب الإيمان) {سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰن رَابِكَمْ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّلَمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السُّلَمِيِّ يَقُولُ شَاذَإِنَ يَقُولُ بَلِغَنِي إِنَّ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولُ شَاذَإِنَ يَقُولُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَا مَا أَلَّا مُعْمِلًا مَا مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَالِهُ مَا مَا أَلَّا مُعْمَا مُعْمَ (إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ الْعَاقِلَ مِنَ الْأَجْمَقِ فَجَدَّتْمُ بِالْمُحَـالَ [يَّعني ۚ (بِالمُتَناقِضِ)]، إنْ قَبِلَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَحْمَـقُ)}... ثمَ قــالَ -أي الشــيخُ ۚ الإبــَراهيَمي-: إنَّ الكَلِامَ الــذِّي ۚ يَنْقُصُ بَعْضُهُ بَعْظًا يَكُونُ كَالَّغَدَمِ فَي عَدَمِ تَحقَّقِ مَعناه، وهذا مَعنَى قَولِنا {مُحالٌ كِذَاتِه}، وهذا مَعنَى قَولِنا {مُحالٌ عَقلًا} أو {مُحالٌ لِذَاتِه}، وهذا المُحالُ لِا يُسالُ عنه بِالقُدرةِ، لِأَنَّه ليس بِشَيءٍ أصلًا، ولِأَنَّ السُّــوَالَ عن المُحَــالِ لَيسٍ بِســوَالَ صَــجِيح فَلا يَّقَتَضِي إِجاَبِةً؛ وآلزَّنادِقـةُ يَسـأِلُونَ عَنِ المُحـالِ لِدَاتِـهٍ [يَعنِيَ (عَنِ الْمُتَناقِضِ)] مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذاتِ اللَّهِ عَـزٌ وَجَـلُّ وصِفاتِه، فَيَظُنُّون أَنَّهم بِذلك يَستَطِيعون نَقضَ العَقِيـدةِ

الراسِخةِ والأصلِ المُحكَمِ الثابِتِ {أَنَّ اللهَ على كُلِّ شِيءٍ قَدِيرٌ}، وأُسِئِلَتُهم قد بَيَّنَّا أُنَّها أُسئِلةٌ يُناقِضُ أَوَّلَها آخِرُها، وَهِي أُسئِلةٌ شَيطِانِيَّةُ بِنَصِّ قَولِ النَّبِيِّ صلَى أَلِلهُ عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشيخُ الإبراهيمي-: لو سَـأَلنا سائلُ {هَلْ بَقدِرُ اللّهُ على أَنْ يُـدخِلَ أبا لَهَبِ الجَنَّةَ؟}، لم يَكُنْ سُؤالُه عن ذاتِ إدخالِه في الجَنَّةِ، بَـلْ غِرَضُه أَنْ يَسَأَلَ ۚ {هَلَّ يَقَـدِرُ ۚ اللَّهُ أَلَـذِي لَا يُخَلِّفُ وَعَـدُهَ أَنَّ يُخلِّفُ وَعدَه؟}، فَكَانَتُ مِثلُ هذه الأسئلةِ مُندَرِجَةً تَحتَ المُحَـالِ رِحَانِ ، تَحَتَّ المُتَنَاقِضِ)] ولا بُـدَّ... ثم قـالَ -أي لِذاتِـه [يَعنِي (تَحَتَّ المُتَناقِضِ)] ولا بُـدَّ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الإبـراهيمي-: المُحـِالُ لِذاتِـهِ لا يُمكِنُ إِنْ يَكــوِنَ مُوضِعَ بَحَثٍ في القُـدرةِ، فَلا يُسـأَلُ عنـه بِالهِّـدرةِ لِأَنَّهِ ليس بِشَـيَءٍ ولا بِكَلامِ مُستَقِيم... ثم قـالَ \_-أي الَّشَـيِخُ الإبهِ أَهِيمي-: لَا يَعنِي ۚ قُبِدرةُ اللَّهِ عِلَى كُـلِّ شَـيءٍ أَنَّهِ يَفِعَلُ ۖ كُلُّ شَيءٍ، فَهُنآك أِمورٌ لا يَفَعَلُها الِلهُ عَـزَّ وَجَـِلَّ لِّأَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُها مِثْلَ إِدْخَالِ أَبِي لَهَبِ الْجَنَّةَ وَنَحوِه، وهُناك أُمورُ إِلا يَفْعَلُها إِللَـهُ عَـزَّ وجَـلَّ لِمُنافاتِها حِكمَتَه... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الإبــراهَيمَي-: وتَســمِيَةُ الْمُحال لِذاتِـه المُحالُ في الْعَقـلُ ليس مِن بـأَبِ كَيـلِ قُدرةِ اللَّهِ بِالعُقولِ، ولَكِنْ [مِن بابِ] كَيلِ الْقُولِ الْصَّحِيحَ مِنَ السَّـقِيَمِ بِـالَّغُقولِ. انتهم بإختصـار]... ثمَّ جـاءَ -أيُّ فِي الموسُوعَةِ-: الذِّي قرَّرَهُ أَهِلُ العِلم فِي القَـدَرِ يَضَـغُ لَنَا ۚ عِدَّةَ ۖ قَوَآعِدَ فِي عَاٰيَةِ الْأَهميَّةِ ؛ الأولَى، وُجوبُ الْإيمانَ بِالِقَـدَرِ؛ النَّانيـةُ، الاعتمـادُ في مَعرفِـةِ القَـدَرِ وحُـدودِه وأَبْعادِه مِ على الكِتابِ والسُّنَّةِ، وتَـرْكُ الَاعتِمـادِ في ذلَّكُ عَلَى نَظِرِ الْعقولِ وَمَحْضِ القِيَاسِ، فَالْعَقَلُ الْإِنسَانِيُّ لَا يستطيعُ بِنَفْسِه أَنْ يَضَعَ المَعالِمَ والرَّكَائزَ الـتي تُنْقِـدُه في هذا البـابِ مِنَ الانحـرافِ والضِـلال، والـذِين خاضُـوا في هذه المسَّالَة بعقولِهم ضَلُوا وَتاهُوا فِمنهم مَن كَذَّبَ بِالْقَدَرِ [وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ]، ومنهم مَنِ ظَنَّ أَنَّ الْإِيمَـانَ بِالْقَدَرِ يُلْزِمُ الْقُولَ بِالْجَبْرِ [وَهُمُ الْجَبْرِيَّةُ]؛ الثالثـةُ، تَـرْكُ

التَّعَمُّقِ في البحثِ في القَـدَرِ، فبعضُ جَوانِبِـه لا يُمْكِنُ للعقـلِ الإِنسـانيِّ مهمـا كـان نُبُوغُـه أَنْ يَسـتَوْعِبَها؛ قـد يقـــالُ {أليس في هـــذِا المنهج حَجْـــرُ على العقـــل الإنسـانيِّ؟}، والجـوابُ أنَّ هـذاً لَيس بحَجِّـرِ على الْفِكـرَ الإِنسانيِّ، بَلْ هَو صِيَانةٌ لهَذا العقـل مِن أَنْ ۖ تَتَبَـدَّدَ قُــوَاهً في غيرِ المَجَالِ الـذي يُحْسِنُ التفكَـيرَ فيـه، إنَّه صِـيَانةٌ للعقـل َ الإنسـانيِّ مِنَ العَمَـلِ في غـيرِ المَجَـالِ الـذي يُحْسِنُه َ وِيُبْدِعُ فيه؛ إنَّ الإسلامَ وَضَعَ بينَ يَبِدَيِ الْإِنسانِ مَعالمَ الإيمانِ بالقَـدَرِ، فالإيمـانُ بِالقَـدَرِ يَقُـوَمُ على أَنَّ الله عَلِمَ كَلَّ مِا هَلُو كَأَنُ وكَتَبَه وَشَاءَه وَخَلَقَه، واستيعابُ العقلِ الإنسانِيِّ لهذه الحقائق بِسَهْلٌ مَيْسُورٌ، ليس فيه صُعوبَةُ، ولا غُمـوِضُ وتَعقِيـدٌ؛ أمَّا البحثُ في سِـرِّ القَـدَرِ والغَـوصُ في أعماقِـه، فإنَّه يُبَـِدُّدُ الطاقــةَ الْعَقَلِيَّةَ وِيُهْـَدِّرُها، ۚ إِنَّ البحثَ فِي كِيفِيـَةِ العِلْمِ والكِتابـةِ والمَشِيئةِ وَالخَلْـق، بَحْثُ فِي كَيْفِيَّةِ صِـفإتِ اللَّـهِ وكَيـٰفَ تَعْمَلُ هذه الصِّفاتُ، وهذا أَمْرُ مَحجُوبٌ عِلْمُه عِن البَّبِشَـرِ، وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به، ولا يَجُـوزُ السـؤالُ عَن كُنْهِهَ، والبـاحثُ فيــه كالبـاحثِ عن كَيفِيَّةِ اسِـتواءِ اللــهِ علَى عَرشِه، يُقالُ له {هذه الصفاتُ التي يَقُومُ عَليهـا القَـدَرُ معِّناًها مَعلُومٌ، وكَيفِيَّتُها مَجْهولـةٌ، والْإيمَـانُ بهَـا وإجبِّ، والسـؤالُ عن كَيفِيَّتِهـا بِدْعـةُ}، إنَّ السـؤالَ عن الكَيفِيَّةِ هُو اللهُ يَ أُنْعِبَ الباحْثِينَ في القَدَرِ، وجَعَلَ البَحثَ فيه مِنَ أَعْقَدِ الأمورِ وأَصْعَبِهَا، وأَظْهَرَ أَنَّ الْإِيمِـانَ بِـه صَـعْبُ الْمَنَـالِ، وَهـو سَـبَبُ الْحَيْـرةِ الـتي وَقَـعَ فيهـا كثـيرُ مِنَ البـاحثِين، ولــذا فقـد نَصَّ جَهْـعُ مِن أهـل العلم على المِسَاحةِ المَحذورةِ التي لا يَجُوِزُ دُخولُها في بابِ القَدَرِ، وقُد سُقْنَا قريبًا مُقالةَ الإمام أحمدٍ بِن حيْبل رحمه اللــَه تعالِى الـتي يَقـول فيهـِا ۚ {مِنَ السُّنَّةِ اللَّارَمَـةِ، الإيمَـانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَٱلْتَصْدِينَ بِالأَحَادِيثِ فِيهِ وَالْإِيْمَانُ بِهَا، لَاَّ يُقَالَُ (لِّمَ؟ ۖ وَلَا كَيْفَ؟) }َ، لقد خاضَ البـاحثون في

القِدَر في كَيفِيَّةِ خَلْقِ اللهِ لأفعالِ العِبِإدِ مع كَـوْنِ هـذه الأَفِعاَلِ صَادِرةً عن الَّإِنسانِ حقيقَةً [قُلْتُ: يَنْبَغِي َهُنا أَنْ تَتَنَبَّهَ إِلِّي أَنَّ كَوْنَ الفِعلِ خَلَقَه اللهُ وِصَـدَرَ عن العَبـدِ، لا يَلزَمُ منه مُجازِاهُ العَبدِ ثَوابًا وعِقابًا إلَّا إذا أِنضَمَّ إلى ذلِك يَعْرَمُ مِنْ الْعَبْدِ لِلْفِعْلِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ {لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِبَوْبَةِ عَبْدِهِ -حِينِ يَتُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهِ بِأَرْضَ فَلَاقٍ، فَانْفَلَتَتُّ مِنَّهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْهَاٍ، ۚ فَـٰأَتَى شَـٰحَرَةً، فَاضْـطَحَعَ فِي طِلِّهَـاً، قَـَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَٰـذَلِكَ إِذِا هُـٰوَ بِهَـا ۚ قَائِمَـةٍ عِنْـدَهُ، فَأَخَـِذَ رِ، حِطَامِهَا، ثُبِمَّ قَالَ مِنْ شِئَّةِ الْفَرَحِ (اللَّهُمَّ أَنْتَ عِبْدِي وَأَيَا بِخِطَامِهَا، ثُبِمَّ قَالَ مِنْ شِئَّةِ الْفَرَحِ (اللَّهُمَّ أَنْتَ عِبْدِي وَأَيَا رَبُّكٍ)، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةٍ الْفَرَحِ}، فَأَنَّ اللَّهَ قد خَلَـقَ قُـولَ الْكُفر في هذا الرَّاجُلِ، وإنَّ قُولَ الكُفر قد صَدَرَ عَن هـِذا الرَّجُلِ، لَكِنَّ هذا الرَّجُلَ لَم يَستَحِقَّ العِقابَ لِأَنَّه لَم يَكُنْ مُختارًا لِعَيْرِه مُختارًا لِعَيرِه مُختارًا لِعَيرِه مُختارًا لِعَيرِه فَضَارًا لِعَيرِه فَسَبَقَهُ لِسَانُهُ؛ وَكَذَلِكَ المُنافِقُ الدِي يَتَصَدَّقُ رِئاءَ النَّاسِ، فَإِنَّ اللّهَ قد خَلَقَ فِعلَ التَّصَدُّقِ في هذا المُنافِقِ، وإنَّ فِعلِ التَّصَدُّقِ قد صَـدَرَ عن هـذا المُنـافِقِ، لَكِنَّ هذا المُنافِقَ لِمْ يُحَمِّلُ ثَوَابَ فِعـلِ التَّصَـدُّقِ لِأَنَّه لَم يَكُنْ مُختارًا لِلتَّصَدُّقِ بَـلْ كَـانَ مُختَـارًا لِمُـراءِاةِ النَّاسِ]، وبَجِّثُوا عن كَيفِيَّةِ عِلْمِ اللهِ بِمَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ، وكيف يُكَلِّفُ عَبِـادَه بِالْعَمـٰلِ مِع أَنَّهُ يَعْلَمُ مَـا سَيَعَمَلُونَ وَيَعْلَمُ مَصِيرَهم إلى الجنة أو النّار، وضَـرَبَ البـاحِثون في هـذاً كِتَابَ اللهِ بعضه ببعض، وتـاهوا وحارُوا ولَم يَصِـلُوا إلى شَاطِئٍ السلامةِ، وقرِ حَـدَّرَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَه مِن أَن تَسْلَكَ هذا المَسَارَ وتَضْـرِبَ في هـِذه وسيم البَيْــداءِ، ففي سـنن الِتِّرْمِــذِيِّ بإسـيَاد حسِّــن عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ {خَـرَجَ عَلَيْنَـا رَسُـولُ اللّهِ صَـلّى اللّهُ عَلَيْـةٍ عربيو ــــن رَــرِي ـــــ وَـــرِي وَسَــلَّمَ وَنَحْنُ نَتِنَــازَعُ فِي الْقَــدَرِ، فَغَضِـبَ حَتَّى احْمَــرَّ وَجْهُــهُ، حَتَّى كَأَنَّمَــا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْــهِ الرُّمَّانُ، فَقَــالَ

(أَبِهَذَا أُمِـرْتُمْ؟، أَمْ بِهَـذَا أُرْسِـلْتُ إِلَيْكُمْ؟، إِنَّمَـا هَلَـكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ)}، انتهى باختصار،

(44)وقِالَ ِ الشوكاني في (التحف في مذاهب السـلفِ): طِرِيتَ السَّلفِ أَسْلَمُ، ولكنْ زَعَمُواْ أَنَّ طِرِيتَ الخَلَفِ أُعْلَمُ، فَكَانَ غَايَةُ مَا يَظُفَرُوا بَهِ مِن هَذَهُ الأَعْلَمِيَّةِ لِطريــقَ الخَلَفِ أَنْ تَمَنَّى مُحَقِّقُوهُمْ وأَذكياًؤهم في آخِـرِ أَمْـِرُهمَ دِينَ الْعجـائز وقـالوا {هَنِيئَـاً للعاشَّة} ۚ [قــّالَ الشَّـيخُ ّابنُ عَثيمين في َ (شَرح العقيدة السفارِينية): مَعرِفةُ اللّهِ عزَّ وجُــلَّ لَا تَحْتــاجُ إَلَى نَظَــر في الأَصــِلِ، ولهـَـذا، عــوامُّ الَمِسِـلمِينِ الأَنَ هَـلْ ِهُمٍّ فَكَّروا ونَظـَـروا قَي الآيَــاَتِ الكَونِيَّةِ وَالْآيَاتِ الشرعيَّةِ جَـتَى عَرَفُـوا اللَّهَ، أَمُّ عَرَفُـوهُ بِمُقتَضَى الفِطْرةِ؟، مَا نَظَروا. انتهى باختصار، وقَالَ الشِيخُ عبدُاللهِ بْنُ عبـدِالرَّحمنَ أبـو بطِينِ (مُفْتِي الْـدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ تِ1282هـــ) فَي ۖ (الــَدُّرَرُ اَلبِسَّــنِيَّةُ في الأَجْوبــةِ النَّجْدِيَّةِ): العامِيُّ الـذي لا يَعـرفُ الأدِلَّةَ، إذِا كَانَ يَعتَّقِـدُ وَحْدَانِيَّةَ الـرَّبِّ سُـبحانَه ورسالَةَ مُحَمَّدٍ صَـِلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويُؤمِّنُ بِالبَعثِ بَعْدَ المَوتِ وَبِالجَنَّةِ والنارِ، وأَنَّ هذه الأُمورِ الشَّركِيَّة التي تُفعَلُ عند هذه المَشاهِدِ باطِلةٌ وضَلاَلٌ، فإذاً كَانَ يَعتَقِدُ ذلكِ ۖ اعتِقادًا جازمًا لا شَكَّ فيهِ، فَهو مُسلِمٌ وإنْ لِم يُتَـرجِمْ [أَيْ يُبَيِّنْ] بِالـَّدِّلِيل، لِأَنَّ عاَمَّةَ الْمُسلِمِينَ، ولو لُقِنـوا الْـدُّلِيلُ، فَـالِّهُمَ لا يَفَهَمـون المَعْنَى غالِبًا. انتهى. وقـالَ الشـيخُ صـالِحُ الٍفـوزان في (شرح كشف الشّبهاتُ): فالعـامِيُّ المُوَجُّدُ أحسَـنُ حـالًا مِن غُلماءِ الكلامِ والْمَنْطِـقِ ِ فكتِـابُ اللـهِ مـا تَـرَكَ شَـيئًا نَحتاجُ إِلِيه مِن أُمُّور دِينِنا إِلَّا وبَيَّنَـه لنـا، لَكنْ يَحتَـاجُ منـا إِلَى تَفَيَّةٍ وِتَعَلَّمَ، وَلُو كَـانَ عنـدك سِـلَاحُ ولكَنْ لا تَعْـرِفُ تَشْغِيلُه فَإِنَّهُ لَا يَٰذْفَعُ عنك العَدُوَّ، وكَذَلكَ القَرآنُ لَا يَنْفَــعُ إذا كان مَهجورًا وكان الإقْبالُ على غيرِه مِنَ العُلومِ، التهى]، فتَدَبَّرُ هذه الأَعْلَمِيَّةَ الـتى حاصِلُها أَنْ يُهَنِّئَ مَن طَفَرَ بِها للجاهلِ الجَهْلُ البَسِيطُ [الجَهْلُ البَسِيطُ هو خُلُوُّ النَّفْسِ مِنَ العِلْمِ، والجَهْلُ المُـرَكَّبُ هـو العِلْمُ على خِلَوُ النَّفْسِ مِنَ العِلْمِ، والجَهْلُ المُـرَكَّبُ هـو العِلْمُ على خِلَافِ الحَقِيقَةِ]، ويتمنَّى أنه في عِدَادِهم ومِمَّن يَدِينُ بِدِينِهم ويَمْشِي على طريقِهم؛ فإن هـذا يُنادِي بأعلى صَوْتٍ ويَدُلُّ بأوضحِ ذَلَالَةٍ على أَنَّ هـذه الأَعْلَمِيَّةَ الـتي طَلَبُوها، الجَهْلُ خَيْرُ منها لَنَّ هـذه الأَعْلَمِيَّةَ الـتي طلَبُوها، الجَهْلُ خَيْرُ منها فقي هـذا عِبْرةُ على أَنَّ منه، ففي هـذا عِبْرةُ للمُعتبِرين وآيَةُ بَيِّنةُ للناظِرِين، انتهى باختصار،

(45)وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَـؤُلَاءِ الْمُبْتَـدِعِينَ الَّذِينَ يُفَضَّـلُونَ طَرِيقَـةَ الْخَلَـفِ -مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ- عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، إِنَّمَا الْمُتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ- عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، إِنَّمَانِ الْفُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرٍ فِقْهِ لِدَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّيِّينَ الْذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْأُمِّيِّينَ الْذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أُمَانِيَّ}، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلْفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ الْكَتَابَ اللَّهُ الْمَعْلَامِ وَرَاءَ الطَّنُّ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ اللَّهَ الْمَقَالَـةَ الْتِي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإِسْلَامِ وَرَاءَ الطَّهُ أَوْجَبَ اللَّهَ الْمَقَالَـةَ الْتِي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإِسْلَامِ وَرَاءَ الطَّهُ أَوْجَبَ اللَّهَ الْمَقَالَـةَ الْقِيلِي اللَّغَاتِ؛ فَهَـذَا الظَّنُّ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ اللَّهُ فِي السَّلَفِ، وَصَلَّوا فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي طَرِيقَةِ السَّلَو فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي عَلَى وَالصَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الْخَلْفِ، انتهى، وَبَيْنَ الْجَهْلِ وَالصَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الْخَلْفِ، انتهى،

(46)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسـمِ العقيـدةِ بجامعة أم القرى) في مَقالـةٍ لـه على موقِعِـه <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>: عندما قالَ أهـلُ الكلامِ {إنَّ المَرْجِـعَ في الـدِّينِ ليس كتابَ اللـه ولا سُـنَّةَ رسـول اللـه صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ

وَسَـلَّمَ، وإنَّما هـو العقـلُ}، جـاءَ أُنَـاسٌ آخَـرُون وقـالوا {لِيسِ المَرْجِعُ العَقَلَ، بَلِ المَرْجِعُ الْكَشْفُ الذِّي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ، عِلْمُ الْمُكَاشِّـفَةِ، والْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ}، ما هـو الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ؟ ومــا هي الْمُكَاشَــفَةُ؟، قــالوا {نَتِيجِــةَ الــذِّكْرَ ِ العبادةِ والسهرِ، يُوحَى إليـك في المَنَـامِ، ويُلْقَى إليـكَ كلامٌ في قلبِـك فَتَعْلَمَ أنَّ هـذا هـِو الصِّـراطُ المسـتقيمُ وهـذَا هـُو الصّحيحُ وهِـذا هـو الـدِّينُ، فَتَتَبِّعـه}!. انتهى. وقالَ الشيخُ الحوالي أيضًا في مَقالـةِ لـه بعنـوان (أهـل الكلام شابهوا اليهود في الضّلال) علّى موقِعِه <u>َفي هــذا</u> <u>الرابط</u>: أصـحابُ الكلامِ الــذِين يُسَــمَّون عَلِمــاءَ الكلاِم، الذِين جَعَلوا دِينَ اللهِ عزَ وجل فَلْسَـفاتٍ وأمـورًا مُعَقّدةً وغامِضــةً، وِأَدخَلــوا فيــهِ كلامَ الْيُونَــَان وقواعــدَهم الْمَنطِقِيَّةَ وأَشْبَاهَهِا مِنَ الأمورِ، التي وَصَلَ عِبَارُهـا إلى العامِّةِ أيضًا في كُلِّ أمرٍ مِنَ الْأُمورِ، هَـوَلاء أَشْـبَهُ شـيءٍ بِالْأُمَّةِ الْمَغضوبِ عليها التي عَصَـتِ اللهَ عـز وجـل على عِلْمٍ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الحـوالي-: فـالمُتَّبَعُ لـدَيْهِمْ لِيسٍ كتابَ الله عَلَيْهِ وَسَـلُمَ، ليسٍ كتابَ الله وَلا شَـِنَّةَ نَبِيِّه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ، المُتَّبَعُ هـو عُقـوِلُهم وآراؤهَم، ولهـذا عاشـوا في حَيْـرةِ عظيمَةٍ؛ هَولاء أُصَـجِابُ العَقـولِ -وَهُمْ كِثـيرٌ في النـاسِ حــتى مِنَ الْعامَّةِ (إِلَّا مَن ِرَحِمَ اللَّهِ )- تَقُـولُ لِهُم {قِـالَ اللهُ وقالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ}، فيَقُـول لــك ۗ {لكَنْ َهــَذا - ِفي عَقْلِي- لا يُمْكِنُ } !، ٍ في عَقْلِــك! سُبْحَانَ اللَّهِ! وَهَلْ أَحَالَنا اللهُ عز وجلَ للعُقُولَ؟!. انتهى باختصار.

(47)وقـالَ الشَّـيخُ محمـد بنُ إبـراهيم السـعيدي (رئيس قسم الدراسـات الإسـلامية بكليـة المعلمين بمكـة) في مقالة له على هـذا الرابط: لا يَختلـفُ النـاقلون لمـذهب السلف -حـتى مِن علمـاء الأشـاعرة- في أن السـلفَ لم یشـــتغلوا بعِلْمِ الکلامِ، بـــلْ بـــالَغوا في ذَمِّه وتَحرِيمِه. انتهى.

(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505هـ) في (إحياء علـوم الـدين) عن عِلْمِ الكلامِ: وَإِلَى التَّحْدِيم ذهب الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَل وسُغْيَان وَجَمِيع أهل الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَل وسُغْيَان وَجَمِيع أهل الحديث من السَّلفِ... ثم قالَ -أي الغزالي-: وقد اتَّفق أهلُ الحَدِيث من السَّلف على هَذَا، وَلَا ينْحَصِرُ مَا نُقِل عَنْهُم من التَّشديدات فِيهِ، وَقَالُوا {مَا سَكَتَ عَنهُ [أَيْ عَنْهُم من التَّشديدات فِيهِ، وَقَالُوا {مَا سَكَتَ عَنهُ [أَيْ عَنْ عِلْمُ الكلامِ] الصَّحَابَةُ، مَا أَنَّهم أَعْرَفُ بالحقائق وَأَفْصَحُ بترهم، إلَّا لِعِلْمِهم بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرِّ}، انتهى،

(49)وقِـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسـم العقيـدة بكليـةً أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسلامية بالرياض) في (شرح "شرح العقيدة الطُّحَاوِيَّةِ"ٍ): مذهَبُ السَّلفِ الصالح رَحمهم اللَّهِ والأَئمَّةِ أَنَّه [أَيَّ عِلْمَ الكلام] بِدْعــةٌ وحَــرَامٌ، لا يَجــوِزُ تَعَلَّمُــه ولا تَعلِيمُـه، وَذَلَـك لأنَّ الَصحابةَ تَرَكَـوه ولم يأخـذوا بـه مـع قِيَامِ الحاجةِ إليه في عَهْدِهِم، وَلِكَـتْرةِ شَـرِّه ومَفاسِـدِه، وإِضِاعةِ الــُوَقْتِ فَيــهُ بِلَا فَائـَـدةٍ، وإِثَارَتِــهِ للْإِشْــكوكِ وَٳۗلشُّبُهاتِ في عقائدِ المسَلمِينِ، ولهـَذا فـإنَّ أَسِاطِينَ عِلْم الكلام والذِين خَبَرُوه قد حذّروا منه ومِن تَعَلَّمِه، بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لهُم ۖ فَسَادُو وبُطَلائُهِ، كَالإَمَام الغزَالي رحمه الله وغيرهٍ... ثم قالَ -أَي ۖ الشيخُ العقـل- ۚ إِ فِالٕۡسـَلفُ رحمهم وحير الله كُلُّهم يُحَرِّمون عِلْمَ الكلامِ، فلا يَظُنُّ أَحَدُّ مِنَ الناسِ الله كُلُّهم يُحَرِّمون عِلْمَ الكلامِ، فلا يَظُنُّ أَحَدُ مِنَ الناسِ أَنَّ هناك مِن أَهـلِ السُّـنَّةِ مِن سَـلَفِ الأُمَّةِ (أَئمـةِ الـدِّينِ وِأَهَلِ الحديثِ) مَنَ يُبِيحُ عِلْمَ الكلام، وقد نَجِدُ مِن أقـوالَ أُنْمَّةِ ۚ أَهَلِ النَّهِٰنَّةِ مِا يُشْعِرُ أَحيانًـا بِأَسْتخدامُ عِلْمَ الكِلَّامَ، وهـذا لاَ يُعَـدُّ دليلًا على إباحـةِ عِلْم الكلام، بَـلْ يُعَـدُّ مِنَ

اللُّجوءِ للضَّرورةِ، كاستباحةِ المَيْتةِ عند الضرورةِ، ثم قِالَۥٕ ۖ-أَي الشِّيِّخُ العقـل-: وَإِنَّمـا تَـرَدُ الضـرورةُ فَي أَمْـر يَلْجِأَ إِليهُ العالِمُ دُونَ تَبْيِيتٍ مُسْبَقٍ، كُماٍ حَـدَثَ لَكثـبِير مِنَّ الْأَنْمَّةِ، فالشَّافَعِي نَاظُرَ بعضَ المتكلِّمِينِ واضْطلُّرَ ۗ إِلَى الْأَنْمَّةِ، فالشَّالِّ إِلَى أَنْ يَسِتعملَ عباراتٍ كلامِيَّةٍ في مَوقِفٍ لم يُبَيِّنْه مِن قَبْـلُ، والإمـامُ أحمـَدُ رحمـَهِ َاللـهَ اسَـتعمَّلَ بعَضَ الْحُجَج الكلامِيَّةٍ وَإِن كَانت قليلَةً جِدًّا ونـادِرةً، فقـد كـانُ وَقَّافًـاً علِى النَّصِّ، لَكِنِ اســتِعملُها مِن بــابٍ ضــرورةِ الــدُّفْعِ لِشُبهةٍ يَخْشَـى ٓ أَنٖ تَنْطَلِيَ عَليَ العامَّةِ أو على ۖ الناس أو عِلى الحاضِرِينِ أثناءَ المُّناظَرةِ، فكِـان يَـدْفَعُ شُـبْهَتُّهم بأسلوبِ كلَامِّيُّ لضرورةٍ طارئةٍ ما بَيَّتَها الإماهُ أحمد مِن قُبْلُ، ۖ فَقاعدتُه ۚ سَـالِمَةٌ ۖ وَباقِيَـةٌ، لم يَنْقُضِْ هَا إِلَّا لِضَـرورةٍ طَرَأَتْ... ثم قِالَ -أي الشَيخُ العقلَ-: الأَصْلُ عند السلهِ وأنَّمةِ أهل السُّنَّةِ قيدًيمًا وحديثًا إلى يومِنا هذا أن عِلْمَ الْكِلامِ حَرِّامٌ، والْإِطِّلاعَ علَى كُثْبِهُ حَرَامٌ، ولا يُلْجَأُ إليه بِدَعْوَى الضَّرُورَةِ إِلَّا مِنَ مُتَخِصِّمِ فِي مَوْقِفٍ يَعْرِضُ له، ُفِيَســتعمِلُ أُســالْيبَ كَلاَمِيَّةً، أُو يَطَّلِـع عَلَى كُتُبِ أَهــلِ الكلامِ للرَّدِّ عليها، فهذا أَمْرُ يُقَـدِّرُه العـالِمُ المُتَمَكِّنُ، ولا يكِون َبمَثاَيهِ المَّنْهَجِ الدي يُقَرَّرُ كمَّا يَمِيلُ إِلَى ذلـك بعضٍّ طَلَّابِ العِلْمِ عَن جَهَّلِ في عَصَرِنا الْحَاصَـرُ [قـالَ الشـيخُ يوسـَـفُ الغَفيصُ (عُضَـوُ هيئــةً كِبـار العَلمــاءِ بالــدِّيَار السَّعوديةِ، وعضَّوُ اللجنَّةِ الدائمَةِ لَلبحَوثِ العلميـةِ والإفتاءِ) في (شرح العقيدة الواسطية): وَهُنَا قاعدةٌ يَنْبَغِي لَطالب العلم السلفِيِّ والسُّنِّيِّ، وللمسلم عُمومًا، أَنْ يَفْقَهَها، وهي أَنَّ ما يَصِحُّ في مَوْرِدِ الرَّدِّ (سواء كــان الرَّدُّ عِلى مُخالِفٍ مِنَ المسلمِين أو كـان الـرَّدُّ على أحــدٍ مِنَ مِلَلِ الكفرِ) لَا يَسـتَلزِمُ أَنْ يكـون صحيحًا في مَـوْرِدٍ التَّقْرِيرِ، فإنَّ ذِكْـرَ العقيـدةِ إمَّا أَنْ يكـونَ تقريـرًا ابْتِـدَاءً للمُسَلِّمِينَ، وَإِمَّا أَنْ يكونَ مِن بابِ الرَّرِّدِّ، فمَّا صَخَّ في مَقامِ الرَّرِّدِّ، فمَّا صَخَّ في مَقامِ الرَّدِّ على المُحالِفِ لا يَلْـزَمُ بالضـرورةِ أَنْ يكـونَ

صَحيحًا -أو على أُقَلِّ تقديرِ مُنَاسِبًا- لِمَقامٍ التقريرِ... ثم قالَ ۗ-أَي الَّشيخُ العفيص-: مِّقامَ التقريرِ أَضْيَقُ مِنٍ مَقامٍ الرَّدِّ، فمَّا يَقِعُ فيه كثـيرون مِن نَقَـلِ مَـاً اسـتَعْمَلُه بعضُّ أَهـَلِ السُّـنَّةِ في مَقِـامَ الـرَّدِّ ۚ إلى مَقـام التقريـر ليس مُناسِبًا... ثم قال -أي الشيخُ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمًا أَنْ تُبْنَىَ العقيــٰدةُ عَنــدً المِسـَـلمِين علَى مَقِــامِ التِقريــرِ الْقُـرْآنِيِّ أُو النَبَـويِّ، وأُمَّا مَقـَامُ الـرَّدِّ فإنَّه يُتَأُوسًـهُ ۖ فَيَ شأنِه عَند الْأَنمَّةِ، اَنتَهي ]... ثم قالَ -ِأي الشيخُ العِقـلِ-: ثَبَتَ بِالاستقراءِ التَّارِيخِيِّ -وهـِذا أَمْلِ قَـاطِعُ- أَنَّ عِلْمَ الكلامِ لم يَأْتِ بِخَيْرٍ، فمنذ أَنْ بَدَأَ أَهلُ الأهـواءِ يَشِـتغِلون بعِلْمِ أَلكِلَامٍ فَتَحُوا ً عَلِى المسلمِينِ أَبْوابًا مِنَ الشُّبِرُّ؛ أَوَّلًا، مِّنْ ۚ خَيْثُ إِدَّٰخِـالٍۗ الشَّـبُهاتِ وَالشَّـكِوكِ عَلَى طَوائــفِ المسلمِينَ، فَضَـلُّوا وخَرَجَـواً عَنِ السُّـنُّةِ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ إِلَّهُمْ يُحْسَبُونَ إِلَّهُمْ يُحْسَبُونَ إِلَّهُمْ يُحْسِبُونَ مُنْعًا؛ ثانيًا، أَشْـغَلوا أهـلَ العلمِ عمـا هـو أُوْلِّىٰ، فَكَمْ مِنَ الطاقاتِ والجُهودِ -جُهودِ أهلِ العلمِ- قد بُذِلَ في سبيلٍ حِمَايَـةِ العقيـدِةِ والتَّصَـدِّي لأهـلِ الكلامِ وأهلِ الْبِاطِلِ وَأهلِ الهَوَى، الأَمْرُ الذي صَرَفَ المَسلمِينَ عَمَّا هُو أَهَمُّ (مِن تَأْصِـيلِ العقيـدةِ ونَشْـرها، والاهتمـام بتَرْبِيَةِ المسلمِينَ وإعدادِهِم، والاهتمام بَالجهـَادِ، وغيرً بَنْرَجْيَاً وَيَالِمُا أَيْنَ لَا لَنْ الْمُدِرَّتُ فِي سِبِيلِ دَفْعِ هَـذَهُ الشَّرورِ مِن عِلْمِ الكلامِ مِنَ السَّـلَفِ وَأَنْهَّةٍ الْمسِـلَمِين لٍا تَكَادُ تُتَنَّصَـُوَّرُ، فَبِغُصُ العِلْمَـاءِ قـد يكُـون أَفْنَى عُمُـرَه -إلَّا القَلِيلَ- في سبيلِ التَّصَدِّي لهذه الآفاتِ وهذه المصائبِ التي جَرَّها ْعِلْمُ الكَلام على الْمسلمِينِ، انتَّهِي باختصارٍ، َ

(50)وقالَ الشيخُ فركوس في مقالِة على موقعه في هذا الرابط؛ وفي مَعْرِضِ الرَّدِّ على كُتُبِ المنطقِ ومَـدَى صِحَّةِ قَوْلِ مَن اشْتَرَطُها في تحصيلِ العلومِ، قالَ ابنُ تيميةَ رحمه الله [في مجموع الفتاوى] {وَأَمَّا شَـرْعًا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ

يُـوجِبْ تَعَلُّمَ هَـذَا الْمَنْطِـقِ الْيُونَـانِيِّ [أَيْ عِلْمِ المِنطِـقِ] عَلَيَ أَهْـلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَـا إِنَّ ۗ وَأَمَّا هُـوَ فِي نَفْسِٰبِهِ فِيَعْضُـهُ حَقُّ وَبَعْضُهُ بَاطِلُّ، وَالْجَقُّ الَّذِي فِيهِ كَثِيرٌ مِنْهُ ٕ-إِوْ أَكْتَــرُهُ-لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَإِلْقَدْرُ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهُ فَـِأَكْثَرُ الْفِطَـرِ السَّلِيمَةِ تَسْتَقِلُّ بِهِ، وَالْبَلِيدُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَالذَّكِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ... ِ فَإِنَّ فِيهِ هِنَ الْقَوَاعِدِ السَّلْبِيَّةِ الْفَاسِـدَةِ مَرٍا رَاجَتْ عَلَى كَثِير مِنَ الْفُصَالِاءِ وَكَالِنَا ۚ سَبَبَ فَسَادِ عُلَـومِهِمْ، وَقَوْلُ مَنْ ۚ قَالَ (إِنَّهُ كُلَّهُ حَـقٌّ) كَلَامٌ بَاطِـلٌ }... ثم قَـالَ -أيِ الشيخُ فركوسٍ-: وقـد كَـان جَـزَاءُ مَن اتَّخَـذَ الْمَنِـاهِجَ إِلْعَلِسَـفِيَّةَ وَالطَّرُقَ الْمنطقِيَّةَ مِيراًنَـا لِيَّه وِمَسْلِكًا، أَنْ أَوْرَثَهِمِ اللَّـهُ خَبْطًـا في دُوَّامـةٍ مِنَ الشَّـكَ والهَــذَيَانِ والِحَيْـرَةِ، باسـتبدالِهم البذي هـوَ أَدْنَى، بالـذي هـو خَيْـِرُّ (اَلْمُتَبِجَلَي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ هَي جَـادَّةُ الطُّريــقَ (أَيْ وَسَطَهَا) ، والْمُرادُ بِها الطَّرِيقُ المُسْـتَقِيمُ] ۗ الْبَيْطَيَـاءَ [أيّ الواضِحَةِ] إِلَّتِي تَرَكَّنا عليها رُسُولُ الله يَصَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَهَـا ۚ كَنَهَارِهَـا لَا يَزِيَــغُ ۚ عَنْهَـا إِلَّا هَالِـكُ)، انتهَى باختصار.

(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كِبار العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ) بعُنْوانِ (حُكْمُ تَعَلَّمِ علمِ المنطق، والكلام على المقدمة المنطقية لكتاب "روضة الناظر")، سُئِلَ الشيخُ {ما حُكْمُ تَعَلَّمِ عِلْمِ المنطق في الناظرة، وما حُكْمُ تَعَلَّمِ المنطقيَّةِ التي وَضَعَها الْبُنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي أُوّل كتابه "روضة الناظر"؟}؛ فأجابَ: واللهِ العلماءُ يُحَرِّمون تَعَلَّمَ عِلْمِ المنطقِ وعلم فأجابَ: واللهِ العلماءُ يُحَرِّمون تَعَلَّمَ عِلْمِ المنطقِ وعلم الجدل، ويقولون {يَكُفِي معرفةُ الكتابِ والسنةِ، فيهما الكِفايَةُ}، وقد حاولوا مع الشيخ محمد المَقْنَعُ وفيهما الكِفايَةُ}، وقد حاولوا مع الشيخ محمد المَاهِ إلى المُقضاة ومفتى الديار السعودية ت الماهيم [رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت حاولوا

معه أنه يُقَرِّرُ علمَ المنطق، فَأَبَى وأَصَرَّ على [عَدَمِ المُوافَقَةِ] حتى تُوفِّيَ رحمه الله على منهجِ مَن سَبَقَ مِنَ التحديرِ مِن علمِ الجدلِ؛ ويقولون [أي العلماءًا ليَكْفِي عِلْمُ الكتابِ والسنةِ }، ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَكَّ لَا هـذا يَكْفِي... ثم قالَ -أي الشيخُ الفوزان-: قد ان هـذا يَكْفِي... ثم قالَ -أي الشيخُ الفوزان-: قد اختلفوا هَلِ المُقَدِّمةُ [يعني ما كَتَبَه ابْنُ قُدَامَة تحت عنوان (مُقَدِّمةُ مَنْطِقِيَّةُ)] اللَّي في (روضة الناظر) عنوان (مُقَدِّمةُ مَنْطِقِيَّةُ)] اللَّي في (روضة الناظر) [وهو كتابُ في (أصول الفقه)] هَلْ هي مِن عَمَلِ المُصَنِّفِ أو كثيرًا مِنَ النُّسَخِ المُصَنِّ النَّسَخِ أو كثيرًا مِنَ النُّسَخِ اللهُ أَعْلَمُ أَنَّها مَا فيها هذه المُقَدِّمةُ، فاللهُ أَعْلَمُ أَنَّها أَلْحِقَتْ بها، انتهى.

(52)<u>وفي هذا الرابط</u> على موقع الشيخ ربيـع المـدخلي (رئيسُ قُسـم السُّـنَّةِ بالدراسَـات العلَيـا في الجامعـة الإَسلاَمية بالمَدينة المَنورةِ)، سُئِلَ الشيخُ {هَـلِ يَصْـلُحُ لطِــالبِ العلم دراســةُ (آداب البَحْثِ والمُنــاطَرة)؟}؛ فأجـابَ الشـيخُ: آدِابُ البحثِ والمنـاظرةِ مُسـتَمَدَّةُ مِنَ المنطـق، وهـذَه [أيْ آدِابُ البِحَثِ والمنـاظرة] مَـواهِبُ يُؤتِيها الَّلهُ مَن يشاءُ ۚ {يُؤْتِي الْجِكْمَـةَ مَن يَشَـاًءُ}؛ السَّيخُ الْأَلباني لم يَذُّرُس إِلمنطِّقَ ولا الفلسفةَ ولا آدابَ البَحْثِ والمُناظُرةِ، وِكَانَ يَأْتِي كِبَأْرُ عَلَمَـاءِ الأَزهـرَ [وَهُمُ الـذِين دَرَسُوا في أُزْهَرهم عُلُـومَ الكلام والمنطِّقُ والفلسـفةِ] عنَــدهُ كَالْأَطْفِــاَل، اللــهُ أَعْطَــاهُ مَوْهِبــةً؛ َفــالمنطقُ لا يَستَفِيدُ مِنه ِالْغَبِيُّ ولا يَحتاجُ إليه الـَذَّكِيُّ كمـا قـالَ ابنُ تيميةً، واقْرَأُوا [ُكْتَابً] (نقصَ إِلمنطق) لابنِ تيميةَ رحمه الله تَجِـدُونَ كَيـف بَيَّنَ أنهم [أي المَناطِقـةً] على جَهْـلِ وِضــلَالِ، وأنهم لم يســتِفيدواً منــه لا أذكيــاؤهم ولًا أُعْبِيـاؤهُم!... ثم قـال -أي الشَـيخ المـدخلي-: الــٰذِينَ أَسِّســوا هــذا المنطــق وَثَنِيُّون مِن أجهـِـلِ خلــقِ اللــهِ وأكفرِهم، مـاذا نَفَعَهم المَنطـَقُ؟!، لم يَنْفَغُهم بشِّـيءٍ!،

وأهلُ الكلام لَمَّا خاضُوا في بابِ المنطقِ والفلسفةِ ضاعوا وصَلُوا فهو يَضُرُّ ولا يَنفَعُ!؛ فكتابُ اللهِ فيه البيانُ الشافِي، فيه الحُجَجُ الواضحةُ والأدلةُ العقليَّةُ والأدلةُ العقليَّةُ والأدلةُ العقليَّةُ والأدلةُ النقليَّةُ، يَحْتَاجُ مِنَّا إلى تَحدَبُّرِ وفَهْمِ ويَكْفِينا، ولهنا يَصُولُ أهلُ السنةِ على أهلِ الكلامِ بالحُجَجِ القواطعِ فيَسْحَقُونهم سَحْقًا لا تَنْفَعُهم فلسفتُهم ولا يَنْفَعُهم فلسفتُهم ولا يَنْفَعُهم مَنْطِقُهم، انتهى،

(53)وِقـالَ الشـيخُ زہـدُ بنُ هـادي المـدخلي في مَقْطِلَـع صَوتِيًّ بعنوان (ما حُكَّمُ دراسةِ علَّمِ المنطقِ؟، وما رَدُّكمً علِى مَن يَـــزْعُمُ أنّـــه لا بُـــدَّ مِن دراســـتِه لِفَهْمِ عِلْمِ إِلأَصُـولِّ؟): عِلَّمُ الميِطـقِ لِيس مِن علمِ الشـرعِ، <mark>وِالـذي</mark>َ أُمِرْنا بِهِ هَـو عِلْمُ الشَّـرْعِ، أَنْ نَتَفَقَّهَ في العِلْمِ الشَّـرْعِيُّ الذي ِهو الكتابُ والسُّنَّةُ، وما اسْتُمِدَّ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ، مِن كُتُبِ التفسـيرِ، وكُتُبِ الحــديثِ، ومَــا يَتَعَلَّقُ بَعلــوم الحديثِ والتِفسيرِ، وكَتُبِ الفقـهِ، وغـيرِ ذلـِك مِن علـوِمَ الشرّيعَةِ، ۖ وأمَّا عِلْمُ الْمِنطَقِ فإنَّ العَلماءَ حَذَّروا منه وأنَّهَ لا ِفائدةَ مِن وَرَاءِه؛ عِلْمُ المَنطق لا حاجةَ إليه بِحَـالِ مِنَ الأحـوالِ، فَالِنَـاسُ لِيسَـوا بِحاجَّـةٍ إلى هـُذَا الَهِلْم أُبَـدًا، وعِلى مَن يَـدَّعِي بَأَنَّه لا يَكَـونُ العَـالِمُ عالِمًـا إلَّا إِذَا عَلِمَ عِلْمَ المنطق أَنْ ِ يُراجِعَ نفسَهُ ولا يَقُولُ على الْلِـهِ بِـدُونِ عِلْمُ... فقيـلَ -أَيْ لللَّشـيخ المـدخلي-: هُمْ يَحْتَجُّونَ بعِلْمَ أُصوِّل الفقهِ... فَقَالَ -أَيِّ الشيخُ المَّدخلِيِّ-: عِلْمُ أَصـولَ الفِقَهِ قواعِدُ مُستَنْبَطَةٌ مِنَ الكَتَابِ والسُّـنَّةِ، وَمِنْ عُلـوَمَ الكتابِ والسُّنَّةِ، ولا يَلْزِمُ أن يكونَ مِن عِلْمِ أُصولِ الفقهِ إِلقِيَــاَمُ على قواِعــدِ المنطــقِ، فِمَن أَدْخَــَلَ في علــومِ إِصول الفقهِ شيئًا مِن قواعدِه**َ [أي قواعد المنطق] فقد**َ أَدْخَلَ َ شيئًا لا يَحْتاجُ الناسُ إليه، انتهى باختصار، (54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبـارِ العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحــوثِ العلميةِ والإفتاءِ) بعُنْوانِ (عِلْمُ أصولِ الفقهِ الصحيحِ هـو الــذي ليس فيـه مَبـاحِثُ عِلْمِ المَنْطِـقِ)، قـالَ الشــيخُ؛ أصولُ الفقهِ الصحيحةُ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِ، هــذا اللِّي أصولُ الفقهِ الصحيحةُ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِ، هــذا اللِّي نَعْرِفُه، انتهى باختصار،

(55)وقالَ الشيخُ صالحُ الفِوزانِ أيضًا في (شرحٍ كشــِف الشــبَهاتٍ): وغُــالِبُ العُلَمَــاءِ مُكِبُّونَ عَلَى عِلْم الْكِلَام والْمَنْطِقِ الَّذِي بَنَوْا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم، وَهُو لَا يُحِـقُ حَقًّا وَلَأَ يُبْطِلُ بَـاطِلًا، بَـلْ هِـو كَمَـا قَـالَ بَعْضُ العُلَمَـاءِ {لَا يَنْفَـهُ ٱلْعِلْمُ بِهِ، وَلَا يَضُـرُّ الْجَهْـلُ بِهِ}... ثِمْ قـالَ -أي الشِّيخُ الفوزاِن-: كُمْ في السَّاحَةِ مِنَ كُتُبِ أَهْلِ البَاطِــلِ، كَكُتُبِ الجَهْمِيَّةِ وكُتُبِ المُعْتَزِلَةِ وكُتُبِ الأَشَاعِرَةِ وكُتُبِ الْشَيعَةِ، الجَهْمِيَّةِ وكُتُبِ الْشَيعَةِ، كم في السَّاحَةِ مِن كُتُبِ هَـؤُلَاءِ!، وعندَهم حُجَجُ مُزَيَّفَةٌ تَغُـرُ وَ السَّاحَةِ مِن كُتُبِ هَـؤُلَاءِ!، وعندَهم حُجَجُ مُزَيَّفَةٌ تَغُـرُ مِن العِلْمِ، فَعِلْمُ تَغُـرُ مِن العِلْمِ، فَعِلْمُ الكَلَامَ وَعِلْمُ الْمَنْطِــِقِ اغْتَمَــدُوهُ وجَعَلَـِـوهُ هــوَ العِلمَ الصَّحِيَٰحَ؛ ۚ إِذَا كَـانَ هَـؤُلَّاءِ عِنْبِدَهُم ۖ فَصَـاحَةٌ وَعَنِـدَهم حُجَجٌۗ وعِنْدَهُم كُتُبُ، فَلَا يَلِيقُ بِكَ أَنْ تُقَابِلَهُم وأَنْتَ أَعْـزَلُ، بَـلُّ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنَ كِتَـابِ اللَّهِ ومِن سُـنَّةِ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ما تُبْطِلُ به حُجَجَ هِؤُلَاءٍ الَّذينِ قَالَ إِبْلِيسُ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّمُهُم لِرَبِّكَ عَنَّ وجَلَّ {لَأَوّْعُـدَنَّ لَهُمْ} ۚ أَي لِبَنِي آدِّمَ ۚ {صِرَاطُكَ الْمُسْـتِقِيمَۗ} أي الطَّرِيــقَ المُوصِلَ إِلَيْكَ، {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـانِهِمْ وَعَن شَـمَائِلِهِمْ، وَلَا تَجِـدُ أَكْثَــرَهُمْ شَـاكِرِينَ}، تَعَهَّدَ الخَبِيثُ أَنَّه سَـيُحَاوِلُ إِضِْلَالَ بَنِي آَدِمَ، وكَـذَلِكً ۗ أَتْبَاعِـه مِن شَـيَاطِين الإِنْس َمِنَ أَصْـحَابِ الكُتُبِ الَضَّالَةِ وِالأَفْكَارِ الْمُنْحَرِفِةِ يَقُوَمُ وَنَ بِعَمَـلِ إِبْلِيسَ فِي النَّاسِ... ثُم قالَ -أَيِ الشَيخُ الفِوزانِ-: قَـالَ اللَّهُ إِضْلَالِ النَّاسِ... ثُم قالَ -أَيِ الشَيخُ الفِوزانِ-: قَـالَ اللَّهُ سُـبْحَانَه وتَعَـالَى {فَقَـاتِلُوا أَوْلِيَـاءَ الشَّـيْطَانِ، إِنَّ كَيْـدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا}، فَهُمْ مَهْمَا كَانَ عِنْدَهُم مِنَ الْقُدَّةِ الْكَلَامِيَّةِ، والجِدالِ والبَرَاعَةِ في المَنْطِقِ، والعَصَاحَةِ، إلَّا أَنَّهم ليسوا على حَقِّ، وأنت عَلَى حَقَّ مَا وَالشَّنَّةِ وَلَهَمْتَ الْكِتَابِ والشُّنَّةِ وَفَهِمْتَ الْكِتَابِ والشُّنَّةِ وَفَهِمْتَ الْكِتَابِ والشُّنَّةِ، فَامَّمُئِنَّ فَإِنَّهُم لَنْ يَضُرُّوكَ أَبَدًا {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ فَالشَّيْعَا }، لَكِنَّ هَدَا يَحْتَاجُ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ والشُّنَّةِ، فَإِنَّكَ بذلك لَا تَحَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْحُجَجِ وَالشُّنَةِ، فَإِنَّكَ بذلك لَا تَحَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَجِ والكُنُبِ، لِأَنَّهِا سَرَابُ، هذه الحُجَجُ [التي مَعَهُمْ] إِذَا هَذَا لَكَتَابُ الشَّيْقَابُ اللَّهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى طَلَعَتْ عَلَيْهَا شَمْسُ الْقُرْآنِ وَبَيِّنَاتُ القُرْآنِ رَالَ هَذَا لَكَ اللَّهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى الشَّيِهُ اللَّهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى الشَّبِابُ الْذِي مَعَهُمْ، وهذه سُنَّهُ اللَّهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى الشَّبِابُ الَّذِي مَعَهُمْ، وهذه سُنَّهُ اللَّهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِقَا تَصِفُونَ}، {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْحَقِّ تُدَمِّرُ البَاطِلَ مَهُمَا كَانَ. وَلَكُمُ الْعُيُوبِ} قَدَائِفُ الحَقِ تُدَمِّرُ البَاطِلَ مَهُمَا كَانَ. عَلَامُ الْعُيُوبِ} قَدَائِفُ الحَقِّ تُدَمِّرُ البَاطِلَ مَهُمَا كَانَ. التَعَى باختصار.

(56)وفي فتوى مَوجودةٍ على موقع ميراث الأنبياء، للشيخ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ البُخاريِّ (الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرها، في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)، سُئِلَ الشيخُ {هل يَجِبُ على طالب العلم دراسةُ عِلْمِ المنطقِ حتى يستطيعَ الرَّدَّ على أهل الباطل؟}؛ فأجابَ الشيخُ: ما لكَ ولِأهْلِ المنطقِ ولأهل الباطل؟}؛ فأجابَ الشيخُ: ما لكَ ولِأهْلِ المنطقِ ولأهل الكَامِنْ وفي تقريرات أنهَةِ السُّنَّةِ وما شُطِرَ عن سَلَفِ الأُهَةِ غُنْيَةٌ وكِفايَةٌ مِن أَنْ الشَّقِ عَلْ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ النَّقَقِ المُعْلِمِ النَّقِيمِ.

(57)وجاء في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعــة منِ البــاحثين، بإشــراف الشــيخ عَلــوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): لقـد كـان مَوقِـفُ السـلفِ الصـالح مِن عِلْمِ الكلامِ مَوقِفًا حازِمًا، هو المَنْعُ مِن تعـاطي هـذا

العلمِ والاشتغالِ بـه ومُجالَسـةِ أصـحابِه أو حـتى الـرَّدّ عليهم، وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرَسالةِ مِنَ الكتابِ والسُّنةِ، فوجـدوه قـد انتِهجَ منهجَّـا خاصًّـا في تقريــر الَّعقيبِدَة الإَّسَلَّامية، فاتَّجَـْهَ إِلَى العقـلِ الإنسـانيِّ والفِطْـرةِ البُشـريَّةِ يُخـاطِبُ ما جُبِلَتْ عليـهَ مِن حقِـائقَ تَجعلُ الإَيمانَ بوُجودِ الحالقِ وصرورَةِ عبادِتِهِ وَحْدَهُ أَمْــِرًا بَـدِيهِيًّا، لا حاجــة فيــه إلى الجَــدُلِ والسَّفْسَـطةِ، وأِنَّ الْإِسَلَّامَ مَبْناهُ على الخُصِوعِ والاستسَلامِ... يُم حِاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: يَقِولُ الْإِمِامُ أَحميدُ ﴿ لَا يُهْلِحُ صَاحِبُ كَلَاَّمٍ أَبِـدًا، وَلَا أَرَى أَجَـدًا نَظَــرَ فِي الْكَلَامِ إِلَّا فِي قَلْبِــهِ دَغَلُّ [أَيْ فَسَادُ وَرِيبَـةٌ]}؛ وعن الإمـامِ الشَّـافِعِيُّ رحمَـهُ الله قالَ {لَأَنْ يُبْتَلِّي الْمَـرْءُ بِكِـلِّ ذَنْبٍ نَهَى اللَّهُ عَنْـهُ مَـا عَدَا الشِّـرْكَ، خَيْـرٌ لَـهُ مِنَ الْكُلَامِ}، وقَـالٌ أيضًا {حُكْمِي على أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْـرَبُوا بِالْجَرِيـدِ وَالنِّعَـالِ، وَيُطَـافُ بهمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ، فَيُقَالُ (هَـذَا جَـزَاءُ مَنْ تَـرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ)}؛ وقال أبـو يوسـف (مِنَ الحَنْفيةِ) {مَّنْ طَلَبَ الدِّينَ بِأَلْكَلَام َ تَزَنْــدَقَ}. أنتهى باختصار،

(58)وقالَ الشيخُ فركوس في مقالة على موقعة في هذا الرابط: إنَّ عَدَاءَ أهلِ الأهواء -لا سيَّما المتكلَّمين منهم- وحِقدَهم على أهل السُّنَّة والجماعة مُستفيضُ لا منهم، وقد سَطَّرَه العلماءُ في مُؤلِّفاتِهم وكُتُبِهم منذ القديم، ومِنْ عَدَاءِ هؤلاء القومِ أنَّهم إذا أبصَروا مُوحِّدًا مُتمسِّكًا بالكتاب والسُّنَّة وعلى هَدْي سَلَفِ الأُمَّة يَدعُو إلى اللهِ على بَصِيرةٍ بالحكمةِ والموعظةِ الحَسَنةِ، عادَوْه ورمَوْه بالعظائمِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدةٍ رَمْيَةَ رَجُلٍ واحِدٍ، وأَغلَقوا عليه جميعَ مَنافِذِ الدَّعوةِ وأبوابِها، وجَرَّدوه مِنْ وأَغلَقوا عليه جميعَ مَنافِذِ الدَّعوةِ وأبوابِها، وجَرَّدوه مِنْ وَخَشْيةَ الْكَابِ العَمَلُ الدَّعُونَ وأبوابِها، وجَرَّدوه مِنْ وَخَشْيةَ الْكَابِ والتَّرَمُّتِ وَخَشْيةَ الْكَابِ والتَّرَمُّتِ وَخَشْيةَ الْكَابِ والتَّرَمُّتِ وَخَشْيةَ الْكَابِ والتَّرَمُّتِ وَخَشْيةَ الْعَمَلُ الدَّعُونَ إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلًا؛

والتَّكفِــير -كمــا هِي عــادَتُهم- ووَصَــمِوه بالوهّابيَّةِ وغيرِها... ثَم قالَ -أي الشيخُ فركَـوسَّ-: إنَّ أَهـلَ الكلَّامَ وَالهَّهَوَىِ والافْتراقِ -بمِّـذَمَّتِهمَ ومَسـَيَّتِهم لأهـل الحـديثِ وَاللُّسُـنَّة والجماعِـة- لا يَقْصِـدون إلَّا تَنفِـيرَ النَّاسِ عن الَتَّوحيدِ الذِّي يَعُدُّونه تشـُّدُا وتكفِّيرًا وتنفيرًا وتعسِّيرًا وتفريقًا، بينما يَعتَبِرون شِرْكِيَّاتِهم وبِدِعَهم توحيدًا ووسيلةً تُقرِّبُهم إلى اللهِ زُلْفَى، ولم تتوقَّفْ عداوتُهم لأهـل الشُّـنَّة عنـدٍ حـدِّ الـدَّمِّ والثَّلْبِ والعَبِبِ والهِجَـاءِ والسَّبِّ والهَمْزِ واللَّمْزِ والنَّبْزِ والغَمْزِ قَـوْلًا، بَـلْ تَعَـدَّى الأمرُ إلى أَنْ آذَوْهم فِعْلًا [أَيْ بالفِعْـلِ أَبٍضًـا كمـا آذَوْهِمُ بِـالقَوْلِ]، انتصارًا لميذهبِهم ونِحَلِهم وأهـوائهم، وكُلّمـا وَجَرِدُوا ۖ سُـلْطةً لِيَتَسَلِطُوا عَلْيَهُم بَها بِالبَغْبِ وِالْعُرَدُوانِ فَعَلَٰ واً... ثم قالَ -إِي الشّيخُ قركُوس-: الْهَـٰلُ الأهـُواءِ والزَّبِيغِ مِنَ المتكلِّمينِ والمُتَصَـوِّفةِ وأَضْـرابِهم، لاَ يَصْلُحون لِرَبِّهم، لاَ يَصْلُحون لِرُبْبِةِ الإمامةِ في الـدِّينِ، ولا يُعتبَـرون مِنْ طِبقـاتِ العُلماءِ الرَّبَّانيِّينِ، وليسِوا أَهْلًا لهِـا، مَهْمَـا عَلاً كَعْبُهم في العُلـِوم العَقْلِيُّةِ وَالأِذْواقَ الوَجْدَيَّةِ، وتُسَـلَّقوا المَناْصِبَ ٱلرِّيَادِيَّةَ وَالقِيَادِيَّة، وَلَمَّعُواَ أَنْفُسَـهم ونَفَخُوهـا على الشَّاشاَتِ والمِّنصَّاتِ والفَّضَائيَّاتِ، فَهُمْ لَا يَصْلُحُون لذلك بسببِ إعراَضِهم عِنِ الْكتابِ والسُّنَّةِ ومنهجِ سلُّفِ الأمَّةِ، وتَمَسُّلُكِهِم بِلَاهُوائِهِم العَقَلِيَّةِ في بِلَابِ العِلْمُ والاعتقادِ، وأذواقِهم الوَجْدِيَّةِ فَي بابِ العَمَّلِ والسُّلوكِ، وَالتي فرَّقَتْهُم ۗ وحَرَّفَتْهم عَنَ الصُّراطِ المستَقيَّم، وكِيُّفٍ يكُـونَ صـَاحَبُ الَّهَـوَى وَالبِدَعـةِ وَالخُرَافِـةِ عَالِمًـا رَبَّانِيًّا ْ وَالْمَعَلَـوَمُ أَنَّ الْعَلَمَـاءَ هُمْ خُـرَّاسُ الْـدِّينِ وَخُمَاتُـهُ مِنَ الاّبتداع وَالتَّزْيِيفِ)؟! ِ، فإنَّ هٰذِا مِنْ تَمْيِيعِ الَّدِّينِ وتَزْيِيــُفِ الحقائِقِ... ثمَ قِالَ -أي الشيخُ فركُوسَ-: ولا يَخْفَى على ذِي لُبِّ ۚ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ ۚ عَن وَخْيِ الِلهِ، وعَارَضَه بِالشَّبُهَاتِ العَقلِيَّةِ الباطِلَـةِ الْفاسـدَةِ، وقَابَلَـهُ بـالآرَاءِ الْفلسـفِيَّةِ العاطِلَةِ الكاسِدَةِ، عاقَبَهُ اللَّهُ بقَدْرِ مُعازَضَتِه لِوَحْيِه

ومُخالَفَتِـه لِشَـرْعِه، وذلـك مِنْ مُقتضَـى العَـدْلِ الإِلَهِيِّ، فَتَرْمِي بِهِ شُبَهُهِ وتُهْوِي بِـه أهـواؤه إلى مَكـانَ سَـجِيق، وتُبْعِدُه بِدَعُه المُختلِفةُ عن سِبيل الله الوحيـدِ المُوصِـلِ إِلَيه وإلى دار كَرِامَتِه، وتُلْحِقُه بِسُبُلِ الغَوَاْيَـةِ الـتي نَهِيَ أَللَّهُ تَعَالَى عَنَ اتِّبَاعِها، وهي طُرُقُ اَلانحــَرافِ في العِلْم الــتي سَــلَكَهًا أهــلُ الخَــوْض في الكلامِ والجــدلِ مِنَ الفلاسِ فَةِ وَالْمَنَاطِقِةِ، وَطُـرُقُ الْانْحِـرَافِ ِفِي الْغُمَـلُ والسُّلُوكِ الـتي سَـلَكَها المُتَصَـوِّفةُ، ِومَنْ تـأثّر بهم عِبْـرَ الَّزَّمَن إَلَى زَمَاْنِنا هـذاْ، وقـد جـاَء التَّحِـِذيرُ منهَـا والنَّهيُ عنها صَرِبَعًا في قوله تعالى {وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا مِلْ الْبِيْ اللهِ عَن مُسْتَقِيمًا مِلْ النَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ وَا النِّسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُـونَ}... ثمَ قَـالَ -أي الِشَـيخُ فركَـوس-: إِنَّ أهـلَ الْفُرْقـةِ قَـدُّمواْ عقـولَهُمِّ وآراءَهُم الــتيَ ابتــِدعوها وعارَضــوا بهــا وَحْيَ ربِّهم وَشَرْعَه، فَحَرَّفُوا التَّوحيِّدَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَ رَسِّولَهٍ -صــلَى اللــه عليــه وســلَم- إِلِى مَعْنَى توحيــدِ الرُّبُوبِيَّةِ والسِّيَادةِ، وِأَهْمَلُوا تُوحِيدَ الأَلُوهِيَّةِ والعِبَادِةِ الَّذِي هُـو الَّمَقْصِـدُ الأَسْـمَى والنَّايَـةُ العُظْمَى مِنْ خَلْـقِ الخَلِيقـةِ وإنزالِ الكُتُبِ وإرسالِ الرُّسُلِ، وبِ إَفْتَـرَقَ النَّاسُ إلى مِؤمنِين وِعُصَـاِةٍ، وأَوْلِيَـاءَ سُـعَداءَ (أَهْـلِ الجَنَّةِ) وأَعْـداءٍ أَشْقِيَاءَ ۚ (أَهَّلَ إِلنَّار)، وَخاضُوا بِعُقولِهِم فَي صِـفَاتِ اللَّهِ وحَرَّفوها وغَطَّلوا ۚ اللِّهَ عنها، وأَوْقَعَهم صَنِيْعُهم هـذا في الَّاضَــطَرابِ والتَّنَــاقُضِ في تقريــرِ كثــيرِ مِنْ مســائل الاعتقاد، َ فَحَاذُوا بذلك غَن الصِّـرَاطِ َ المُسَـِّتَقَيِمَ، وقــالوا على اللهِ غيرَ الَّحقِّ وبِلا عَلم، وكأن ذلك مِنْ أعظمَ البِدَعِ والمُحرَّماتِ... ثم قَالَ -أي الْشيخُ فركوس-: فهــذاً غَيْضُ مِنْ فَيْض مِنْ شُبُهاتِهم الْعقلِيَّةِ التي عَارِرَضُوا بِها الوَحْيَ الِمُّنَـزَّل، ۗ وفـارَقوا صَحيحَ المنقـولِ، وأَوَّلَـوهِ عِلى غير تِأُويلِـهَ، وخَرَّفـوا مَِعـانِيَ أَلفـاظِ الْكَتـابِ وَاللَّسْنَّةِ، ورَدُّواً أخبارَ الآحَـادِ -ماً أَمْكَنَهم- بقواعـدِهم الَفاَسِـدةِ وآراًنَّهمَ

الكاسِدةِ، لِأَنَّ الأُصولَ الِتي بَنَوْا عليها دِينَهِم تُناقِضُ مَنْصِوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ، فضَعُفَ تَوقِيرُ أَدِلَّةِ الكتابِ والِيسُّنَّةِ، فَلَمْ يَبْـُقَ لَهـا هَيْبـةٌ ولِا تَقـدِيرٌ في نُفـوسِ مَنْ تَـَـأَثَّرَ بِعِلْمِ الْكُلَّامِ وَالْمِنطِـقِ، فَأَضْـحَى الْإِسِيِّتَدِلَالُ بِهِـا للمُعاضَدةِ والاِسْتِئناسِ بعد تقديمِهم للأدلَّةِ العقلِيَّةِ -زَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ نَبِعَهم في زَمانِنا أهلُ جِنَايَةٍ عظيمةٍ عَلَى دِينِ الإِسِلَامَ وَأَهَلِهُ، فَقَدْ ۖ شَوَّهِوا الْعَقَبِدَةَ الْإِسلَامِيَّةً الصَّافِيَة، ورَدُّوا نُصَوصَ الـوَحْيِ وأَلْغَـوْا مَـدلُولَهَا بِدَعْوَى تَعارُضِـها مَـع القَطْعِيَّاتِ العَقلِّيَّةِ، وِالــتي هي أَحْـرَى أَنْ تُسَلَّمًى وَهُمِيًّا ۗ وِجَّهْ إِيَّاتٍ وِضَّلَلاً لِهِ، فَفَرَّقَ وِا كُلمــةَ إِلمسلمِينَ وشَقُّوا صَفَّ جَمِاعَتِهم، فَتَحَرَّبَتْ ِفِرَقُهم على أُصولِ وعَقائدَ مُخالِفةٍ لأصولِ أَهـلِ السُّنَّةِ والْجَماكِةِ وعقاًئدِهِم، فمَالوا عن الصِّراطِ المُسَتقيم، فَاسْتَحقُّوا إِسْمَ (اَلِتَّطِرُّفِ) وَ(الغُلِّوِّ) و(الْفُرْقَةِ)، وسائرَ ما رَمَـوْا بـه أَهِلَ السُّنَّةِ كُذِبًا وَزُورًا إِنَّا تُم قالَ -أي الشيخُ فركوس-: إِنَّ الانتصارَ لِمَذهَبِ الْأَشاعرةِ والمعتزلةِ وأَضرابِهم هـو أُلْانتصارُ لأَهَلَ الكلاَم الباطلِ والجدلِ المــذمومِ في دِينِ اللهِ تعالَى، وَذلك مِنْ أُعِظِمَ أُسِبابٍ الاختِلافِ والفُرْقِـةِ وضَيِاعِ الأَلْفةِ، وكَثرَةِ التَّنقُّلِ والتَّحَوُّلِ والتَّلَـوُّنِ وَالتَّمَيُّعِ، والخُـروحِ عن منهجِ السَّـلفِ الصَّـالحِ، ونِهايَـةُ أَمْـرِه الْبِ مُقارَفةِ البدعـةِ ومُفارَقـةِ السُّـنَّةِ... ثم قـالَ -أي الشـبِخُ فركـُوس-: وَرَوِيَ عبــذُالرَّحِمنِ بنُ مهــُديٍّ عن مَالـِـكٍ أَنَّهُ قَالَ {لَوْ كَانَ الْكَلَامُ عِلْمًا لَتَكَلَّمَ فَيهِ الصَّـَحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ كَمَا تَكَلَّمُوا [قلِتُ: وكان دلك بِدُونِ اعتمادٍ على عِلْمِ المَنْطِقِ] فِي الأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ، وَلَكِنَّهُ بَاطِلْ يَـدُلُّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَنْطِقِ] فِي الأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ، وَلَكِنَّهُ بَاطِلْ يَـدُلُّ عَلَى المَّلْوَةِ وَقَـدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الله {وَقَـدْ أَجْمَعَ أَهْلُ اللهُ إِوقَـدْ أَجْمَعَ أَهْلُ اللهُ عَلِي الْإِلَى قَلْ عَنِ الْعِلْمِ بِالسُّنَةِ على الْكِيفَ عَنِ الْعِلْمِ بِالسُّنَةِ على الْكِيفَ عَنِ الْجِدَاٰلِ وَالْمُنَّاظِّرَةٍ فِيمَـا ۖ سَٰبِيلُهُمُ اعْتِقَـادُهُ بِالأَفْئِدَةِ مِمَّاً لَيْسِ تَحْتَــهُ عَمَــلُ، وَعَلَى الإِيمَــانِ بِمُتَشَــابِهِ الْقُــرْآنِ، وَالتُّسْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاءً عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَـلُم

فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا يُبِيحُـونَ الْمُنَاهَا، وَإِنَّمَا يُبِيحُـونَ الْمُنَاطَرَةُ الغيرُ يُبِيحُـونَ الْمُنَاطَرَةُ الغيرُ قَائمةِ على عِلْمِ المَنْطِقِ] فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا}، انتهى باختصار،

(59)وقـالَ حمـزة السـالم في مقالـة لـه بعنـوان (في ضـياع المنطـق) على هـذا الرابط: فجَـدَلِيَّاتُ المتكلِّمِين كـانت حـولَ الغَيْبِيـاتِ، والغَيْبُ هـو خَـطُّ النِّهايَـةِ لِقُـدرةِ العقلِ وبِدايَةِ العَجْزِ المُطلَقِ له. انتهى.

(60)وقــالَ الشــيخُ عبــدالرحيم الســلمي (عضــو هيئــة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمـذاهب المعاصـرة بجامِعة أم القـري) في مقالـة لـه <u>على هـذا الرابط</u>: لا َشُكُّ أَنَّ (الْإِصلاحَ) أَمـرُ محمـودُ مصـطلحًا ومَعْنَى، وليس مِنَ الحِكْمةِ والكِيَاسةِ أَنْ يَظهَرَ العلماءُ وطِلْبِهُ العِلْمِ ضِـدًّ (الْإِصلاح) مَهْمَـا حـاولَ المُنِخَرفـون الْتَّزَيُّنَ بـه، فَقِـد تَسَــمَّتْ بَعضُ الحَرَكــاتِ والتَّيَّارَاتِ والمــدَارَسِ الفِكْرِيَّةِ بهـذا الاسـم مـع أنحـرافِهِم العَقَـدِيِّ، وحـاوَلَتْ تِمرِيَـرَ الْمُحالَفاتِ الْشرَّعِيَّةِ مِنَ جِلَّالِه، وفي مِثْلِ هـذَه الأحـِوَإلِ فإنَّ مِنَ الَّذَّكَاءِ وَالفِطْنِـَةِ في إدارةِ المعرَكـةِ الفِكْرِيَّةِ أَنْ لا يَتِمَّ الهُجوِمُ علَى الأسماءِ المُحمَـودةِ كَالإصلاح، وَلكنْ يَجِبُ الفَصْلُ بَينِ الاسمِ الجميـلِ، والْاسـتعمِالِ الخـاطئِ والأفكـار المُنحَرفـةِ، وَفي هـذَه الورقة [أي المقالـةِ] سَــوف نُسِــمِّيَ بعضَ هِــده التيــاِرَاتِ باسَــمِ (الِلتَّيَّارُ الإِصـَـلاحِيُّ) و(الْمَدْرَسَــةُ الإِصــلاَحِيَّةً) وَ(الإِصــلاَحِيُّونَ) [وذلـك] مِنَ الناحِيَلِةِ الإجرائيَّةِ، لأنهم ليسَوا مُصلِحِين على الحقيقةِ ولِأنَّهم عُرِفُوا في الواقع بهذا الاسم وإِنْ كَانُوا مِن أَبْغَدِ النَّاسِ عَنهَ في الحَقَيقَةِ... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الســلمي-: وأفضــلُ الطُّرُقِ في مُواجِهــةِ التَّيَّاراتِ المُنحَرِفةِ المُّتَسَتُّرةِ بالإصلاحِ هَـوَ الاَنتقـالُ إلى

المَرجِعِيَّاتِ الفِكْرِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ والمَنْهَجِيَّةِ الـــتي يَتِمُّ مِن خلالِهَا طَرْبُ العِقَائِدِ وَالأَفكارِ وَالمَناهَجَ وَيُسَمَّى ۚ إِصَـلَاحًا، فالمَرجِعِيَّةُ الفِكْرِيَّةُ هَي الــتِّي تَقِــفُ خَلْــفَ الْمَنـِـاهِج والأفكَّارَ [والعقاَّئـدِ] وتُنْتِجُهـا، وإذا تَمَّ فَحْصُـهِا ونَقْـدُها فَإِنَّ الِمَنَاهِجَ الباطِلـَةَ تَســقُطُ بشَـِقوطِ مِرجِعِيَّتِهـَا... ثم حَالَ -أَي الشيخُ السَّلَمي-: التَّيَّارُ التَّنويرِيُّ هُو تَيَّارُ جديــدُّ نَشَأُ فيِّ أُواخرَ الدولةِ الْعثمانيـةِ، وفيَ ِزَمَن الاسـتعمارِ، ولا ِيَزَالُ إِلَى اَلْيوم، وِيُسَمِّى أَحيانًا ۚ (الْتَّيَّاَرِ اَلْعَصرابِيّ) أُو (اَلتَّيَّارِ الإَصــلاجِيَّ) أَوَ (التَّيَّارِ العَقلَانِيُّ)، وَقــد تَّكَــُّوَّنَتْ مَرجٍعِيَّتُـه مِنَ التَّوفِيـقِ بين الْحَضَـارةِ الغَربِّيَّةِ ومُنتَجِاتِهـا الفِكُّريَّةِ، والْمَنهَج الإِسَلامِيِّ، وبعض آراءِ الْفِرَقِ الكَلَامِيَّةِ خُصوصًا المعتزلةَ والأشاعرةَ [قـالَ الشـيخُ عليٌّ الزميـع (وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسـِـلامية بــالكويت) في (الْخُلافَـة وتطورهـا إِلى عُصـبة أمم شـرقية "دراسـة رُبِيَّاتُ الْمُاتُرِيدِيَّةُ] أَكِي الْمَاتُرِيدِيَّةُ] أَكِيتَةً مِنَ الأشاعرةِ ويَقتَربون مِنَ المعتَزلةِ، انتهى]، أنتهى، وقالَ الشيخُ سَليمَاِن َالخَراشي في مقالة لهِ <u>على هذا الرابط</u>: من يُسَمَّوْنَ أَهْلَ (التَّنويرَ) الْمزعوم، اِتَّخَذوا دِينَهِم الحَـقَّ هُـزُوًا، وفَرَّطـوا فيـه وفَي أحكامِـهُ، مُقَـدِّمِين أهـواءَهم علیه، انتهی باختصار،

(61)وقال الشيخُ عبدُ الله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا الرابط؛ وجاءتُ نشأةُ هذه المدرسةِ [يعني المدرسةَ العقليَّةَ الاعتزاليَّةَ] إبَّانَ ضَعْفِ الدولةِ العثمانيَّةِ، وفي حالةٍ للأُمَّةِ يَغْمُرُها الجهلُ والتَّخَلَّفُ، هذا في الوقتِ الذي كان فيه الغَرْبُ (العالمُ النصرانِيُّ) يَتَقَدَّمُ في المادّيَّاتِ بِصُورةٍ مُذهِلةٍ، فكان مَوقِفُ هذه المدرسةِ محاولةَ التَّأَقْلُمِ والتَّوفِيقِ مع تلك الحَضَارةِ الوافِدةِ مع

الإبقاءِ على إلانتِماءِ الإسلامِيِّ، فـدَعَتْ إلى الأخـذِ بتلـك الِحَضَارةِ، مُتَأَوِّلةً ما يِتعَارَضُ مُعها مِن نُصوص شَـرعِيَّةٍ؛ إِنَّهَا كَمَا يَقُولُ اِلشَّيخُ محمد حسِّينِ الـذهبي رِّحمـه اللَّـه (ت1397هـ) {أَعْطَتْ لعقلِها حُرِّيَّةً واسِعةً، فَتَأَوَّلَتْ بعضَ الحقائق الشُرِعيَّةِ التي جاءَ بها القِرآنُ الكـريمُ، وعَـدَلَتْ بها عن الحقيقةِ إلى المَجَازِ، كما أنَّهَا بسببِ هذه الحُرِّيَّةِ الْعقليَّةِ الواسعةِ جارَتِ الْمعتزلةُ في بعض تعاليمِها وعقائدِها، وحَمَّلَتْ بعضَ ألفاظِ القرآنِ مِنَ المِّعـانِي مِـا لُم ِيَكُنْ معهـودًا عنـد العَـرَبِ في زَمَنِ نُـزولِ القـرآنِ، وِطُعَنَتْ في الْحديثِ، تارَةً بِالْضَّعْفِ، وَتَـارَةً بِالْوَضْعِ، مَـع أَنُّهِـا أحـاديُّثُ صَـجِيحةٌ } ؛ وقـد شَـابَهَتِ [أي المدرسـةُ العقليَّةُ الاعِتزاليَّةُ] المعتزلــةَ مِن وُجــوهٍ؛ (أَ)في تحكيم العقلِ، ورَفْعِـه إِلَى مَرتَبـةِ الـوَحْيِ؛ (ب)في إنكـار بعضَ المُعجِــزَاَتِ أو تَأْوِيلِهــاً؛ (ت)فيَ تَأْوِيــلٍ بعَبْضِ الغَيبِيَّاتِ؛ (ث)فَي رَدِّ بعض الْأَحْادِيثِ الصَّحِيَّةِ أُو تَأْوِيلِهِا أَ... ثَم قالَ -أَيِ الشَيِخُ الطريقي-: ولَعَلَّ مِن أَقْدَمٍ مَن نَقَدَ ِهذه المدرسةَ ووَجَّهَ إليها الاتِّهامَ؛ (أ)مِصـطفي صِبري، آخِـرَ مشايخ الدولـةِ العثمانيـةِ [يعـني آخِـرَ مَن تَـوَلَّى مَنْصِـبَ (شيخ َالإسلام) فِي الدولِةِ العثمانيةِ، وكـان صـاحبُ هِـذا المَنْصِبِ هو المُهْتِي الأَكْبَرَ في الدولةِ]، فقد اعتَبَرَ [أنَّ] محمــدِ عبــده أوَّلُ مَن أَدْخَــلَ الماسَــونيةَ في الأزّهــر؛ (به)الأستاذ سيد قطب، حيث نَقَـدَ منهجَ المدرسـةِ في التَّأُويلِ. انتهى باختصار، وقِالَ الشيخُ أَحمـد سـالم في مقالَة له بعنوان (خارِطُة التَّنويرِ مِنَ التنويرِ الغربيِّ إلى التنويرِ الغربيِّ إلى التنويرِ الغربيِّ إلى التنويرِ الإسلاميِّ) على ه<u>ِذا الرابطِ</u>: الخَلَـلُ الـذي دَخِـلَ ُ تَنَوِيرٍ الْمِنْكِيِّ [أَيْ تَيِّارِ التَّنوِيرِ الإسلامِيِّ] أَثِناءَ على هذا التَّيَّارِ الفِكْرِيِّ [أَيْ تَيِّارِ التَّنوِيرِ الإسلامِيِّ] أَثِناءَ قِيَامِـه بعملِيَّةً المُواءَّمَـةِ وَالتَّوفِيــقَ ۤ [أَيْ ِبين الإِســلامِ ومَفاهِيم التَّنوير العَلْمَانِيِّ الْغربَيِّ]، أَهـو أَنَّهم في عَمَلِيَّةً التوفيقِ هذه أَضَاعوا ق<mark>َطْعِيَّاتٍ مِنَ الشريعةِ</mark> وخالَفُوهَا، إمَّا بِقَبُـولِ باطِـلٍ وإمَّا بِـرَدِّ حَـقٌ، ومِن أَمثِلـةِ القَطْعِيَّاتِ

التي ضَيَّعَها بعضُ أُولئك المُفَكِّرينِ أَثناءَ عَمَلِيَّةِ المُوَاءَمةِ هذِهُ، قَصْرُ مَفهوم الجهادِ في الْإِسلام على الدَّفْعِ [قـالَ إِلشُّوْكَانِيُّ فِي ۚ (اَلسِّيلَ الجرار): أما غِزُو الكفار وَمناجزة أهل الكفـر وحملهم على الْإسـلام أو تُسـليم الجّزيـة أو القتل، فهـَو معلـوم من الضَـرورة الدينية، ولأجلـه بعث الله رسلهُ وأنزل كُتبه، ومازالُ رُسولِ الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثم الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه، وأدلة الكتاب والسِّنة في هَذا لاِ يَتَّسِغُ لَهَا الْمَقَامُ ولا لِبَعضِها، وما ورَد في مواّدعتهم أو في تركّهم إذا تركـوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور الْقُدرة عُلَيهم والتمكن من حــربهم وقصــدهم إلى ديــارهم، انتهى، وقالَ الشيخُ أبو مـريم الكويـتي في فَتْـوَى لـه على هذا الرابط: إعْلَمْ أِنَّ جِهادَ الطَّلَبِ مِن شرائعِ الدِّينِ المَعلُِومةِ مِنَ الدِّينِ بِالْضَّرِورَةِ، وقد ذَكَرَ هـٰذا غـٰيرُ واحــدٍ مِن أَهْـلِ العِلْمِ، انتهى، وقِـالَ الشـيخُ ياسِـر برهـامِي (ْيِانَبُ رِئِيسُ الـَّدِعوةِ السَّلَلَفِيَّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ) فَي (فِقْـهُ إِلْجِهَاد) : ولقُد ظَهَرَتْ بِدَعْ جَدِيدةٌ مِن إِنكارً وُجوبٌ قِتـالِ أُهلِ الكِتـابِ حـتى يُعطُّـوا الجِزْيـةِ، بَـلْ وتَسـمِيَةِ الجِزْيـةِ (ضَـرِيبةَ خِذْمـةٍ عَسـكَرِيَّةٍ) تَسـِقُطُ إذا شـِارَكونا القِيّـالَ، ويَسْغَى هؤلاء َالذِين يُسَمُّون أنفُسَـٰهم (أِصْـحاًبَ الاَتَّجـاْهِ الإِسلِامِيِّ المُستَنِيرِ) إلى تَعمِيمِ هذا الْهَيِفْهوم المُنحَــرِفِ لِقَضِيَّةِ الَّجِهادِ فَضَّلًا عَن إِنكارٍ جِهادِ الطَّلَبِ، وَهـذَا خَـرُقُ لِلإَجِمـاعِ، بَـلِ لـو أَنَّ طائفـةً اِسـتَقَرَّ أَمْرُهـا على ذلـك لَصارَتْ طَائفةً مُمْتَنِعـةٍ عن شَبِريعةٍ مِن شَـرائع الإسـلام الظــاْهِرةِ المُتَــواتِرةِ يَجبُ قِتالُهَا، أنتهَى، وقَــاَلَ الشــيخُ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بوزَارةِ الشؤون الإسـلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد في المملكيـة العربيــة السَعُودية) في (تفسَير آيات الأحكام): لا أعْلَمُ أَحَـدًا مِنَ

السَّلَفِ ولا مِن أنمَّةِ الخَلَفِ أنكَرَ جِهإِدَ الطَّلَبِ، وإنَّما هـو في أقَوالِ بعَضِ المُعاصِرِينَ، حيَّنمًا ٱسْتُعْمِرَتْ كَّثِيرْ مِنَ بُلْــدانِ المســلمِين دَبَّ الــوَهَنُ فيهم والتَّعَلَّقُ بِالِــدُّنْيا والمادِّيَّاتِ... ثم قــالَ -إِي الشِّينُ الطِّـريفي-: وِيُخْشَــي عَلَى مَن أَنكَرَ جِهادَ الطَّلَبِ الكُفْرُ، لأَنَّه يُنْكِرُ شَيئًا معلومًا مُسِتَفِيضًا ثَبَتَ بِـه النَّصِّ واستَفاضَتْ بِـه وتـواتِرَتْ بِـه النُّقوَلُ وأجْمَعَتْ علِيه الْأَمَّةُ، انتهى، وقالَ السَّيخُ حَمِـود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدَةٍ رحيمة بِالْمِنطُقةِ الشُّـرَقِيَّةِ، ثُم قَي بَلَـدةِ الـزلفي، وكـانَ الشيخُ ابَنُ بـازَ مُحِيًّا له، قارئًا لكُتُبه، وقَدَّمَ لِبَعضِ ها، وبَكَى عليـه عنـدما تُوُفِّيَ -عِامَ 1413هــ- وأَمَّ الْمُصَيِّلِين لِلْصَّلِاةِ عليـه) في كِتَّابِهُ (غُربةُ الإسلامِ، بِتَقَدِيمِ الشّيخِ عبدِالكريم بِنٍ حمود الْتَوْيِجِرِيِّ)؛ وقـد رأيُّتُ لِبعضَ المُنتَّسِبِين إلى العِلْمِ في زِمانِنا مَقَالًا زَعَمَ فَيه أَنَّ إِبتِداءَ المشركين بِالقتـال على الْإِسَلام غيرُ مَشَـرُوع، وإنَّمَـا يُشْـرَعُ القَتَـالُ دفِاعًـا عن الإسلام، إذا أِعتَدَى الْمَشْرَكُون على المسلمين أو حـالوا بينُهم وَبينِ الْـدعوة إلى الْإسَـلامِ فحينئــذ يُحـارِبون، لا لِيُسْلِمُواً بَلَّ لِيَترُكُوا عِدوانَهُم ويَكُفُّوا عِن وَضع الْعرَّاقيل في طريق الدُّعاَة، وأما إذا لم يَحِصُـلْ منهَم أعتـداًءُ ولا وَضَعُ عَرَاقِيلَ في طريق أِلدُّعاة فأساسُ ٱلعلاقِة بينهم وبين المُسَـلمين المُسَـالَمةُ والمُتارَكـةُ، زَعَمَ أيضًـا أن الْإُسْلَامَ لَا يُجِيزُ ۚ قَٰٓئِلَ الْإِنسَانِ وَإِهْدَارَ ۚ دَمِـهُ وَمَالِـهُ لِمُجَـرَّدِ أَنِهُ لَا يَـدِينُ بَـهُ [أَيْ بِالْإِسلاَم]، كما لَا يُحِيزُ مُطلَقًا أَن يَتَّخِذَ إِلْمُسُلِّمُونَ القُوَّةَ مِن سُبُلِ الدعوةِ ۚ إِلِّي دِينِهم، هَبِذَا يَعْجِد السَّنِيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُع الخاطِئِ، ثم قالَ {وهذا الْـرَّأَيُ هُـو المعقَّولُ المقيـولُ، وهو الرَّأِيُ الذي تَتَّفِقُ معه نَظِرةُ عُلَماءِ القانون الـدُّوَلِيِّ فَي الأساسِ الِّذِي تَبنِي الدُّولَ عليه علاقاتِها بَعضِها بِبَعْضٍ...} إلى آخِـرِ كَلْاَمِـه المُصادِمِ للآيـاتِ الْمُحكَمـَاتِ ونُصوصِ الأحـاديثِ الصحيحةِ وإجمـاعِ الصحابةِ رضـوان

الله عليهم أجمعين، وكفى بالوصول إلى هذه الغايـة السيئة جَهلًا وخـذَلانًا لصـاحبِ المقـالِ وأشـباهِه مِنَ المُثَبِّطِين عَن الجهاد في سبيلَ الله، المـَائِلِين إلى آراءِ أعداء الله وقُوانينِهم المُخالِفةِ لِدِينِ الله وما شرعَه احداءِ الله وحواجيهم الحداد المؤمنين أنه قالَ -أَي الشَيخُ التويجري-: قَولُـه تَعالَى ﴿ فَإِذَا النِسَلَخَ الْأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ تَعالَى ﴿ فَإِذَا انِسَلَخَ الْأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِثُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّيلًا مَرْصَدٍ، فَإِن تَيَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإَنَـُوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، قالَ الْبَهَوِيُّ رحمـه اللَّهَ تعاَلَى فِي تِفسيرِه { قِالِّ الْخُسَيْنُ بْنُ الْفَصْلِ (هَذِهِ الآيَةُ نَسَخَتْ كُلُّ آِيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِيهَـا ۚ ذِكْـرٌ الإِعْـرَاۡضِ وَالصَّـبْرِ عَلَى أَذَى الأَعْدَاءِ) }، وقالَ إبنُ كثير رحَمِه الله تعالِي في تفسيره ِ {هَذِهِ الْآَيَـٰةُ الْكَرِيمَـِةُ هِيَ آيَـٰةُ السِّيْفِ الَّتِي قَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ (إِنَّهَا نَسَخَتْ كُلِّ عَهْدٍ بَيْنَ النَّابِيِّ عَهْدٍ بَيْنَ النَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلِّمَ وَبَيْنَ أَحَسِدٍ [مِنَ] النَّبِيِّ صَلِّمَ وَبَيْنَ أَحَسِدٍ [مِنَ] النَّبِيِّ صَلَّمَ وَبَيْنَ أَحَسِدٍ [مِنَ] الْمُشْرِكِينَ)، وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ الْمُشْرِكِينَ عَهْدُ وَلَا ذِمَّةُ مُنْدُ نَـزَلَتْ (لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَهْدُ وَلَا ذِمَّةُ مُنْدُ نَـزَلَتْ "بَرَاءَةُ" [يعني سورة (التوِبة) واللَّتي فيها آيَـةُ السَّيفِ سَالِفةُ الذَّكْرِ] وَانْسِلَاحَ الأَشْهُرِ الْحُرُمَ)}، فقد أباحَ اللَّهُ تبِارَك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين، وأَمِّرَ المُسلمِين أَن يقتلوهم حيثُ وَجَـدُوهم مِنَ الأُرضُ، ويأخــذِوهم أسْـرَى، ويقصــدٍوهم بالحصـار في بلادهمَ، ويُضَــيِّقوا عليهم بِوَضْـع ِالأرْصـَادِ لهم في طِـريقِهم ومَسالِكِهم، حتى يُسلِموا أو يَستسلَموا للقتلِ أو الْأَسْرِ، ومَسالِكِهم، حتى يُسلِموا أو يَستسلَموا للقتلِ أو الْأَسْرِ، وهذا يُبطِلُ ما زَعَمَه صـاحبُ المَقـالِ مِن أَنَّ الإسـلامَ لا يُجِيزُ ۚ قَتْلَ الإِنسانِ وإهدارَ دِمِه ومالِه َ لِمُجَرَّدِ أَنـهُ لا يَـدِينُ بِهَ [َأَيْ بِالإِسِلامِ]، وَيُبطِلُ أَيضًا قِولَه ﴿ إَن الإِسلَامَ لَا يُجيزُ مُطَلَقًا أَنْ يَتُّخِذَ المسلِمون القُوَّةَ مِن سُبُلِ الـدَّعوةِ إِلَى ۚدِينِهِم}، فإنَّ مَا أُمِّرَ [أَي الإِسلامُ] يِبُهُ في هَذه الآَيَــَةِ لَا يُمكِنُ الْمُسلِمِين فِعْلُمَ إِلَّا بِالقُّوَّةِ، وَدَلَّتِ الأَّيَـةُ على ۚ أَنَّ

العِلَّةَ في قتالِ الكُفَّارِ هي ما هُمْ عليه من الشركِ باللـه تعالى والإعراض عنَ دِينِ الإسلامِ، فيجيب قتالُهمِ مإ دامَتِ العِلَّةُ موجودًةً فَيهم، ۖ فـأِدا زِالَتِ العِلِّلَةُ وَجَبَ الكَـفُّ عِيهِم، وِلهِـذا قَيِالَ تعـالِي {فَـإِن تَـابُوا وَأَقَـامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا ۚ الرَّكَّاٰةَ فَخَلُّوا ۚ سَبِيلَهُمْ ۚ ، وَهَذا يُبطِّلُ قَـولَ صاحبٍ الْمِقَالِ ۚ {إِنهَم إِنمَا يُقَآٰ تِلُونَ لِتَرَكِ العَدوانِ لَا لِيُسٍـلِمِوا}، ودَلَّتِ اَلآيَةُ أَيضاً على أنهمَ يُبدَءُون بالقِّتالِ مِن أَجْـلِ مَا هُمْ عليه مِنَ الشـركِ وإن لم يَحَصُـلْ منهَم اعْتبداءُ على المسلّمِينَ ولا وَضْلِغُ عَراقِيلاً في طريلْقُ الـدُّعاةِ إلى المسلّمِينَ ولا وَضْلِغُ عَراقِيلاً في طريلْق الله المالام، وهذا يُبطِللُ قَـولَ صاحبِ المقـالِ {إنهم إنمـا يُقاتَلونَ دفاعًا عن الإسلام، إذا اعتَـدوا على المسَـلُمِين أُو وَضَعوا العَراقِيلَ فَي طَرِيقَ الـدَّعِوةَ }... ثم قـالَ -أيّ الشِيخُ اِلتوہجري-: قَولُه ِ تَعالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ ۗ لَا يُؤْمِنُــوِنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُـولُهُ وَلَا يَـدِينُونَ دِينِ الْحَـقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُـوا ٍالْكِتَـابَ حَتَّى يُغْطُوا الْجِزْيَةِ عَن يَـدٍ وَهُمْ صَـاغِزُونَ}، دَلَّتْ هـذه الآيَـةُ الكريمةُ عَلَى أن العلةَ فَي قتال أهَلَ الكتاب هي مـا هُمْ عليهً مِنَ الكفر وتحليلِ ما حرم الله ورسوله والإعــراض عنِ الإسلامِ الذي هو دِينُ الحَقِّ، ولو كان الاعتداءُ ووَضْغُ العَراقِيلِ عِلْةً للقتالِ لَـذَكَرَ [أي اللهُ] ذلك ولم يُهمِلْه، قال عِلْةً للقتالِ لَـذَكَرَ [أي اللهُ] ذلك ولم يُهمِلْه، قال اللهُ تعالى {مًّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَـيْءٍ}، وقال تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}... ثم قالَ -أي الشيخُ الْبَويجِرِي- إِ ومِنَ الآيَـاتِ المُحكَّمَـاتِ أيضًا قَولُـهُ تَعِـالَى َ ﴿ قُلَ لِّلَّمُ حَلَّفِينَ مِنَ الْأَغْـرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوْمِ أُولِي الْمُحَلَّفِينَ مِنَ الْأَغْـرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَـإِن تُطِيعُـوا يُـؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَــذَّبْكُمْ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَــذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيَمًا}، وهذهَ الآبَةُ الْكريِمةُ لم يَنسَخْها شِيءٌ، وقِـد قال تعالى فيها { تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}، ۚ فَـأُوجَبَ ۗ [أُي اللهُ] ابتداءَهم بِالقِتالِ واستِمرارَه [أَيِ استِمرارَ القِتالِ] معهم ما داموا على الشِّركِ، فَدَلَّ على أنه [أي الشِّـرك]

هـو عِلَّةُ القتـال، ولـو كـانَتِ العِلَّةُ اعتـداءَهم ووَضْعَهم العِراقِيـلَ في طَريَــقَ الــدغَاة -كمـا قــال هــدَا َالمُثَيِّطُ وأمثالَـه- لكـان ينبغي الكَـفُّ عنهم إذا زالتْ ِهـذه العِلَّةُ، وَهـــذا خِلافُ نَصِّ القـــرآنِ... ثُمْ قَــِـالَ -أي الشـــيِخُ الْتـويجِريَ-: ومِنَ الآيَهاتِ المُّحكَما بِ أيضًا قَوَّلُـهِ تَعيالَى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَـةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ}، قَالَ إِبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُولِهِ تَعَـالَى (حَتَّى لِّا تَكُونَ فِتْنَةٌ) ۗ { يَعْنِي ۚ [ جَتَّى] لَا يَكُونَ شِرَّكٌ }، وَكَذَا قِـالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدُ، وَالْحَسَنُ، وقَتَادَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَالسُّدِّيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانِ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، ذَكَـرَه عنهم الْحافظُ ابنُ كثير رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد زَعَمَ صاحبُ المِقالِ الذي أَشَرْنَا إليه أَن مِعِني قولٍه تَعَالَى {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَـٰةٌ وَيَكُونَ الـدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} أَي حتى لَّا تَحُولَ القُوَّةُ بَينَ الإسلَّامِ وَقُلوبِ النَّاسِ، ويُصِـبِحَ الْدِينُ لِلهِ لَا يَتَدَخَّلُ في شأْنِه أَحَدٌ مِنَ الْناسِ لِلِّرْغِمَ أَحَدًا آخِرَ على قبولِ رَأْيٍ مُعَيَّنِ، هذا تفسيرُ صِاحِبِ الْمَقـِالِ للإِيَةِ، وِهو تفَسَيرٌ جُديدٌٍ لَمَ يَسـبِقْه إليـهَ أحَـدُ مِنَ سَـلَفِّ الأمَّةِ وأنمَّتِها، وهو [أيْ هذا التفسيرُ] كما قَالَ [أيْ صاحِبُ المَقَالِ مَقًا يَتَّفِقُ مع نَظِرةٍ عِلماءٍ القانونِ الــدُّوَلِيِّ مِن طــواغيتِ الْإفــرِنْجِ [أَيِ الْكُفَّارِ الأُورُوبِّيِّين] وغِيرِهم مِن أعداء الله تعالى، ولعلَّ مَيْلَه إليهِم وإعجابَه بـُـآراَئِهِمْ وَقُـوانينِهِم هـو الـذي حَبِدَاهُ على التَّخبِيـُطِ في تفسير هذِّهِ الْآيَةِ وغيرِها بمُجَرَّدِ رَأْيِه، وإطراح ما قالَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ اَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا وغِيرُه مِن أَئِمَّةِ السِلفِ... ثم قالَ -أي الشِيخُ التويجري-: إنَّ إبتِـداءَ المشـركِينَ بِالقِتـالِ مشـروعٌ، وإن دمـاءَهم وأمـوالَهم حلالٌ للَمسَـلَمين مـاً دامـوا على الشـركِ، ولا فَـرْقَ في ذلك بين الكفار المُعتَـدِين وغـيرِ المُعتَـدِين، ومَن وَقَـفَ منهم في طربق الدعاة إلَى الإسَلام ومَن لم يَقِـفُ في طــَريقِهم، فكُلُّهم يُقَــاتَلُون اِبْتِــداءً لِمَــا هُمْ عَلَيــه مِنَ

الشركِ بالله تعالى حـتى يَـترُكوا الشـركَ ويَـِدخُلوا في دِينِ الْإِسـلامِ ويَلتَزمـوا بحقوقِه... ثم قـالَ -أي السّـيخُ الْتُوبِجِرِي-: إِذَا عَقَدَ المَسلمونَ بينهم وبينِ الْكِفَارِ هُدْنَـةً على تَرْكِ القُتالِ مُدَّةً معلومةً [قـالَ الشـيخُ أبـو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَهَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ على عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنْ تَجاوَزَتٍ المُدَّةُ العَشْرَ بَطَلَتْ فِيمٍا زادَ عليها.ً.. ثم قَالَ -أي الشِّيخُ الصومالي-: وقـالَ العِـزُّ رِهِ حَيهُ الله عَبِدِ السلام {وَلَا تَجُوزُ الرِّبَادَةُ عَلَيْهَا [أَيْ على مُـدَّةِ عَشْرِ سِنِينَ] لِأَنَّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرَاتِ، فَلَا يَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَشْرِ سِنِينَ] لِأَنَّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرَاتِ، فَلَا يَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَيْهِ إلله السُّنَّةُ }... ثم قالَ -أَي الشَّبِخُ السُّنَّةُ }... ثم قالَ -أَي الشَّبِخُ الصومالي-: وجُجَّةُ الْجَمهورِ في ذلك أَنَّ مُدَّةَ عَقْدِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ هـو أَبعَـدُ أَجِـلِ عََقَـدَه النَّبِيُّ صـلى اللـه عليـه وسلم، فَخَصَّصَتِ السُّنَّةُ عُمـومَ آيـاتِ السَّـيفِ والقِتـال، فَما زادَ عن العَشْرِ يَبقَى على غُمُومِه، انتهى بأختَصاراً، فإن ذلك جائزٌ لِلْحَاجِةِ والمَصلَحةِ لِلمُسْلِمِين، ويَجِبُ الوفاءُ به ما لم يَنقُضْه العَدُوُّ… ثِم قالَ -أي الشيِخُ التـويجري-: صـاحَبُ المَقـالِ الـذَي أشَـرْنَا اللهِ أَرْعَمَ أَنَّ الْإِسَلَامَ لَا يُحِيزُ ِ قَتْلَ الْإِنسانَ وإهدِارَ دَمِـه ومالِـه لِمُجَـرَّدِ أنه لا يَدِينُ بِهِ [َأَيْ بِالإِسْلام]، وَلَعلَّ صَاحَبَ الْمِقَـالَ أَخـذَ هـذا الْقَـولُ مِن نَظَـراتِ غُلَمـاءِ الْقـانونِ الـدُّولِيِّ ومـا تقتضــيه الحُرِّيَّةُ الإِفرِنْجِيَّةُ ثم نَسَــبَه إلى الإســلامِ، والإسلامُ بَرِيءٌ مِن هَٰذِاً الْقولِ المُفتَرَى عَليـه كُمـا تَـدُِّلُّ عَلَىٰ ذَلَـكُ الْآيِـاتُ والأحـاديثُ الصـحيّحةُ... ثم قـالَ -أي الشيخُ التويجري-: يَقُولُ صَاحِبُ المَقالِ {إِنَّ الْإِسـلَامَ لَّا يُجِيزُ ۗ قَتْلَ الْإِنسَانِ وإهَدارَ دَمِه ومالِهِ لِمُّجَرَّدِ أَنِـهَ لا يَـدِينُ بِهُ [أَيْ بِالإِسَلام]}، وَهـذاً منه جُراهُ عظيمَـهُ على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وِتَكذِيبٌ مِنِه لِنُصوصِ القَرآنِ والأحاديثِ الصحيحةِ، فالِلهُ الْمسـِتعانُ وهــو حَسَّـبنا ونَعمَ الوكيــلُ... ثم قــالَ -أي الشيخُ التُّـويَجِرِيِّ-: جِـاءَ صَـاجِبُ الْمَقـالِ وأشباهُه مِنَّ

المُعجَبِين بـآراءِ أعـداء اللـه تعـالى وقيـوانينِهم الدُّوَلِيَّةِ، فأصدَرُوا المَقَالاتِ الـتي ظاهِرُهـا الطَّعْنُ عِلى الجميـعِ [يَعنِي الصَّـحابةَ والتَّابِعِين] تَقلِيَــدًا منهم لأعِـداء اللــهُ تعالَى وتَقَرُّبًا إِلَيهِم بمِياً يُوافِقُ أهواءَهم [أيْ أهواءَ أعداءِ اللهِ]، بَلَّ ظَاهِرُهُا الْطِعْنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسُلُّم فيما كَان يَفعَلُه مَع المشركين وأهل الكتاب، فَقَـد كَـان صـلوات اللـه وسلامه عَلَيـه يُقـاتِلُهم على الإسلام، ويُهاجِمُهم إِذا لم يَتِقبَلوا دعِوتَهم، ويُغِيرُ عليهم في حـالٍ غِـرَّتِهم [أَيْ غَفْلَتِهِم]، وكُـلُّ ذلـكُ عَلَى زَعْم صاّحبِ اللَّمقَالَ لَا يَجـوزُ لـه [أَيْ للنَّبيِّ صـلى إِللـه عليـه وسِلمً]، وكان صلى اللَّه عليه وسلم يستحلُّ دماءَهم وأموالَهم، وذلك على زَعْم صاحبِ ِ المقال لا يجـوز لـه، وكان صلى اللهِ عليه وسلمً يُعِـدُّ ِلأعـداء الله تعـالَى مـا اُستطاع مِنَ القُوَّةِ ويجاهِدُ بِها [أَيْ بهذه القُوَّةِ] مَن أَبَي منهم قبولَ الدَّعوةِ، وذلـكَ على زَعْمِ صاحبِ المقـال لا يجوز له، وكان صلى الله عليه وسلم يُقاتِـلُ المُعرِضِـين عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتَدِينَ أو غير المُعتَّـدِينَ، وعَلَى زَعْم صاحبِ المُقالُ أن قِتالُ غَير المُعتَـدِينَ لَا يَجِوزُ له ؛ فأنظروا أيها المسلمون إلى جَرِيـرةِ التقليـدِ لْأُعْدَاء الله تعالَي والْاغتِرار بآرائهُمْ الفاسدَّة وَقوانينِهُم الباطِلةِ، كيـف أوقَعـا هـذا َالمِسـكِينَ في هـذه الأوحـالِ الـبِيِّ تُنــاْقِصُ دِينَ إِلاِسـلامِ وتَقتَضِــي المُــروقَ منـِـهُ بِالكُلِّيَّةِ... ثمَ قُـالَ -أيَ الشـبِيِّخُ التـوبِجِرَي- إِ وعنــده [أيْ وعند صاحِبِ المَقِالِ] وعند أشْباهِم أَنَّ الْرَّأَيِّ المعقولُ الَمقبولَ هُوَ مِا يَتَّفِقُ مَع نَظرةٍ عُلَماءِ القَـانُونَ الــدُوَلِيِّ، مِن مُسَالَمةِ أَعداءِ الله ومُتارَكَتِهم مِا لم يَعَتدوا على المُسلِمِين أو يَقِفوا في طريق الـدُّعاةِ إلى الإسلاِم، فاللهُ المستعانُ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قالَ -أيّ الشيخُ التويجري-: واَلمِمَقصودُ َهَا هُنَاٍ أَنْ قِتالَ الْمشركينُ واسـتباحةً دمـاًئهم وأمـوالِهم مِن أجْـلِ شِـركِهم باللـهِ

تعالى أَمْرُ مُجمَعُ عليه وصادِرُ عن أَمْرِ الِلهِ تعـالي وأمْـرِ رِسولِه صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ كمَّا لاَ يَخْفَي على مَنَ لــهُ أَدنَى عِلْمِ وفَهْمِ عنِ اللَّهِ تعالَى ورسوّلِه صَلَى الّله عَليـه وسلم، ومِّعرِفـةً بِسَـيرةِ رسـولِ اللَّه َ (صـلى اللـه عليـه وَسلمُ) وَأُصحَابِهُ (رَضُواُن الله عَليهم أجمعينٍ) في جهاد المشـركين وأهـلُ الكتـاب، ولا يُنكِّـرُ ذلَـك إلَّا جاهِـلُ، أو مُكَابِرٌ مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ يَتَعامَى عنهِ لِمَا عنده مِنَ المَيْـلِ إلى الحُرُّيُّةِ الإِفرِنْجِيَّةِ والتعظيم لأعداء الله تعالَى والإعجابِ بِـآرائهم وقَـوانِينِهم الدُّولِيَّةِ، فلـذِلك يَـرُومُ [أَيْ يَطلُبُ] كُتِيرٌ منهم الِتُّوفِيقِ بِينها َ وبين الأحكامِ الشرعية، وما أكثر هِذَا الْضَّرْبِ الْـرَّدِيءَ فَي زَماننا لا كُثَّرَهم اللَّـهُ... ثم قَالَ -أَي الشَيْخُ التويَجِرَي-: صَاحِبُ المَقَالِ وَأَشباهُه مِنَ المُثَبِّطِينَ يُرَغَبُونَ المِسلمِينَ في مُسالِّمَة أعداء الله تعالى ومُتاركَتِهم أبدًا مُوافَقِةً لِمَا تَقتَضِيه الحُرِّيَّةُ الإفرِنْجِيَّةُ التي قُد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية وغَظَمَ شَرُّها وضَرَرُها على الشِريَّعة المحمدية، فالله المستعانِ... ثمّ قالَ -أي الشيخُ التّـويجري-: والمَقصـودُ هَـا هُنَـا التحـِذيرُ مِن هـِذا المَقـالِ وغـيرِه مِن مَقـالاتٍ المُتَهَـوِّكِين [أي المُتَحَيِّرِين] وآرائهم وتَخَرُّصَـاتِهم، فـٍإنَّ كَثِيرًا مَنَهَا مَأْخُوذُ مِن أَرَاءِ الْإِفَرِنْجِ وأَمثَالِهُمْ مِن أُمَمِ الكُفِرِ وأَمثَالِهُمْ مِن أُمَم الكُفِرِ والضللالِ وما تَقتَضِيه قيوانِينُهم وحُرِّيَّتُهم ومَدَنِيَّتُهم، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالقادر شيبة الحمد (المدرس بكليـتي الشريعة واللغـة العربيـة في الرياض) في مُقالة له بعنوان (حُقيقةً الجِهادِ وأُطْـوارهُ) على موقعه في هذا الرابط: ولم يَقِفْ أعداء الإسلام على موقعه في هذا الرابط: ولم يَقِفْ أعداء الإسلام عند ذلك فَحَسْبُ، بِلِ استطاعوا أَنْ يُوجِدوا مِن أبناءِ المسلمِين مَن يَحْمِلُ رايَةَ الجَربِ على الجهادِ -بإبطالِه أَصْلًا- كما فَعَلَ المُلجِدُ الضَّالُّ (غُلَامُ أَحْمَدَ الْقَادَيَانِيُّ [ت 

أَفكار أُخرَى، منها أنَّ الجِهادَ في الإسلامِ ليسِ مِن أجْــلِ الإسلَّامِ، وَإِنَّما هُو لِمُجَرَّدِ الدِّفاعِ عِنِ النَّفْسِ فَقِيطٌ، وقـدَ لَقِيَتْ هَــذَهُ الفِكــرةُ نَجِاًحًــا في أُوسِـاطِ أَلمُثَقَّفِينَ مِنَ الْمُسلمِينِ بِالثِّقافِيةِ الْأَجِنبِيَّةِ، حَـتى رَسَخَتْ في قُلُـوبٍ عامَّةِ المُفَكِّرِينِ تقريبًا في هذا العصرِ الحاضرِ، فصــارواً دُعاةً لها، ونَسِيَ هؤلاء أو تَنَاسَوْا أَنَّ الدِّفاعَ أَمْـرُ طَبِيعِيٌّ لا دِينِيٌّ، فالْحَيَوانِاتُ بِـلْ حَـتِي النِّباتِـاتُ، قَـد خُلِّقَتْ فَيْ الكَثَيرِ منها خَاصِيَّةُ الدُّفاعِ ضِدَّ أعدائها، كما هـو معـروف في ْعَِلَّمِ النَّبِـاتِ وعِلْمِ الْحَيَـوانِ... ثَم قـالَ -أَيِ الشَـيخُ الحَّمدُ- تُحت عنوَانَ (أَطُوار الجَهَاد ومرالِحله): حَـرَّمَ اللَّـهُ على المسلمِين القِتالَ طِيلةَ الْعَهْدِ المَكِّيِّ، ونَـزَلَ النَّهيُ عنهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَـةً في كتـابِ اللهِ عـزَّ وجـلُّ بِمَكَّةَ، وَكَانُوا [أَيِ المُسَلِمون] يَـٓأَنُونَ النَّبِيَّ صِلَى اللهِ عليه وسلم ما بَيْنَ مَضْرُوبٍ وَمَشْجُوجٍ، فَيَقُولُ لَهُمُ {اصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُومَـرْ بِالْقِتَـالِ}؛ حَتَّى هَـاجَرَ رسـولِ راصبروا في الله عليه وسلم إلى المَدِينةِ وقَويَتْ شَوْكَةُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المَدِينةِ وقَويَتْ شَوْكَةُ المسلمِينِ واشتَدَّ جَنَاحُهم، [ف]أَذِنَ اللهُ لهم في القِتالِ ولم يَفرِضُه لهم فَرْضًا، إذْ يقولُ عزَّ وجلَّ {أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَ عَزَّ وجلَّ {أَذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ، يُقَالَ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ، اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ، اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللَ أَلَطُّوْرِ ارتَفَعَتْ رايَةُ الإسلّامِ عَالِيَـةً في جَزِيَـرةِ العَـرَبِ،

وأَلْقَى اللهُ الرُّعْبَ في قُلوبِ الكُفَّارِ، وَنُصِرَ رسولُ اللِّـه صلى الله عليه وسلم بِالرُّعْبِ مَسَيرَة شِهْرٍ، وتَحَقّقَ قَوْلُ القائـلِ ۚ {دَعَـا المُصْلِطَفَى دَهْـرًا بِمَكَّةَ لَمْ ۖ يُجَبُّ \*\*\* وَقَيْدٌ لَانَ مِنهُ جِانِبٌ وخِطَابُ \*\*\* فَلمَّا دِّعَا والسَّيفُ صَـلْتُ بِكَفِّهِ \*\*\* لَهُ أَسْلَمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وَأَنَـابُوا}، وسَـاقَ اللـهُ تَعالى ناسًا إلى الجَنَّةِ بالسَّلاسِـلِ [قـالَ الشـيخُ ابنُ بـاز في (فَتاوَى ۚ"نُـورُ علي الـدَّربِ") <u>على هـذا الرابط</u>: هـذا الحديثُ يقولُ فِيهِ صَلَى اللهُ عَليه وسَـلَّمَ {عَجَبْتُ لِقَـوْم يُقَـادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِـلِ} ، مَعْنـاهِ أَنَّهم يُؤْسَـرونً في الجِهـاَدِ، ثم يُسـلِمون فيَـدَخُلون الجَنَّةَ، كَـانُوا كفـارًا فأسَـرَهُم المُسَـلِمون، تَم هَـدَاهُمُ ۖ اللِّلهُ ودَخَلـوا ۖ في دِينَ اللهِ (في الإسلامِ) وصاروا مِن أهْلِ الجَنَّةِ، انتهى]، ونَفَعَ اللهُ كِثيرًا مِنَ ۚ الخَلْقِ رَغْمَ أَنُوفِهِمْ، على حَـدٌ قُولِـه تَبَارَكَ وتَعالَى ۚ { وَأُنْزَلْنَا الْخَدِيدَ فِيهِ بَأَسٌ شِدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ}، فَإِنَّ الْعُقَلاَءَ يَنْفَعُ فَيهم البَيَانُ، وأُمَّا الجاهِلون فدَوَاؤهم السَّيْفُ والسِّنانُ؛ ثم فَرَضٍ اللهُ الجِهادَ لِقتـالِ المُسْرَكِين كَافَّةً [وَكَان هذا هو الطَّوْرَ الرابِعَ]، مع البَـدْءَ بإلأَقْرَبِينِ دارًاٍ، وفِي ذلك يقـوَلُ {فَـاَإِذَاٍ اَنسَـلَحَ الْأَشْـهُرُ به دوربين دارا، ودي دلك يعلون ركيز أسلم الأسلم الأسلم الأحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ حَيْثُ وَجَـدَتُمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَالْحُمُوا وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِن تَـابُوا وَأَقَـامُوا الصَّـلَاةَ وَآتَــوُا الزَّكَـاةَ فَخَلُّوا سَـبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُــورُ رَحِيمٌ }، وقال عزَّ وحلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى مَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى مَا أَنَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى مَا أَنَّهُا الْذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى مَا أَنَّهُا الْذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ أَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا رَحِيمٍ، وَقَالَ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ {إِمْرْتُ أَنْ أَقِاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ {إِمِرْتُ أَنْ أَقِاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي َ رَسُـولُ اللَّهِ، فَـإِنَّ قَالُوهَـا غَصَـَمُوا مِنِّيَ دِمَـاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إَلَّا بِحَقِّهَا}. ً انتهى باختصار، <u>وَفِي هَذا الرابط</u>ُ علِى موقعَ السِّيخ ابن باز، سُئِلَ الشيخُ: يقولُ بعضُ الزُّمَلاءِ {مَن لَم يَدُّخُلِ الْإِسلامَ يُعَتَبَـرُ خُرًّا لَا يُكْـرَهُ على الزَّمَلاءِ }، ويَسـتَدِلُّ بقولِـه تعـالى {أَفَـأَنْتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ

حَتَّى يَكُونُـوا مُ ـؤْمِنِينَ}، وقولِـه تعـالى {لا إكْـرَاهَ فِي الدِّينِ}، فِما رَأْيُ سَِماحَتِكُم في هـذا؟رِ فأجـابَ الَشـيخُ: هاتــأن الآيَتـِـانِ الكَرِيمَتــاِن والآيــاتُ الأخــرَى الــتي في مَعْناهمـا، بَيَّنَ العلمِ اءُ أَنَّهـا في حَـقٌّ مَن تُؤخَــذُ منهم الجِزيَةُ كَاليَهُودِ والنَّصَارَى والِمَجُّـوسُ، لا يُكرَهـون، بـل يُخَيَّرٍون بَيْنَ الْإِسـلِامِ وبَيْنَ بَـذْلِ الْجِزيَـةِ؛ وقـالَ أَخَـرون مِن أَهْلَ الْعلمُ { إِنَّهَا كَانَتَ فَيَ أَوَّلِ الْأُمْرِ، ثَمَ نُسِخَتْ بأُمْرِ اللهِ سبحاًنه بالْقِتَـالِ والجِهْادِ}؛ فمَن َأَبَى الـدُّخولَ فَيَ الْإِسَلامِ وَجَبَ جِهَادُه -مَع الْقُدَرةِ- حتَّى يَـدْخُلَ فَيِ الإسلامِ، إِو يُؤَدِّي الجِزْيَـةَ إِنْ كِـانِ مِنِ أِهْلِهـا، فـالواجِبُ إِلزامُ الْكُفَّارِ بِالإسلامِ إِذا كَانوا لا تُؤْخَـذُ مَنْهُمِ الجِزيَــةُ... ثُم قَـالَ -أَيِّ الشَـيخُ أَبنُ بِـازٍ-: اليِّهـودُ والِنَّصـاَرَي، أو المَبِحُـوسُ، هَـذِه الطُّوائـفُ الثَّلاثُ جَـاءً الشَّـرِعُ بـأنهم يُخَيَّرُونَ، فَإِمَّا أَنْ يَـدخُلُوا في الإسـلام، وإمَّا أَنَّ يَبــذُلُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ وَذَهَبَ بِعَضُ أَهُلِ الْعَلْمِ الْجَزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ وَذَهَبَ بِعَضُ أَهُلِ الْعَلْمِ إِلَّى الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ اللَّهُ الْمُلْكِذِي بِهُمْ غِيرُهُمْ، بَلْ هُـؤُلاءً وَالْجِزِيَةِ؛ وَالْأَرْجِحُ أَنَّهُ لَا يُلْحَقِي بِهُمْ غِيرُهُمْ، بَلْ هُـؤلاءً الْطُواْنَفُ النَّلَاثُ ۖ هُمُ الدِينَ يُخَيِّرُونَ، لأنَّ الرسولَ صَـلَي اللهُ عَليه وسَـلَّمَ قَاتَـلَ الْكِفـارَ فِي الجَزيـرِةِ وَلَّمَ يَقبَـلْ منهم إلَّا الإسلام، قالَ تَعالَى {فَإِنْ تَابُواً وَأَقَامُوا السَّلاةَ وَآتَـوُا الرَّكَاةَ فَخَلُّوا سَـبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُـورٌ رَحِيمٌ} ولم يَقُلُ {أُو أَدُّوا الجِزيَةِ} [يَعْنِي أَنَّ اللهَ لِم يَقُلُ {فَإِنْ تَايُوا وَأَقَـامُوا الصَّـلاةَ وَآتَـوُا الِزَّكَاةَ، أُو أَدُّوا الجِزيَـةَ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}]، فإليَهَودُ وَالنَّصَارَى وَالمَجُـوسُ يُطالِبونَ بالإِسَلاَّم، ۚ فَإِنْ أَبَوْا ۚ فَالجِّزِيَـةُ، فَـٰإِن أَبَـوْا ۚ وَجَّبِ عَلَى أَهَـٰلٍ الإِسلاِمِ قِيِّالُهمِ إِنِ اسَـتَطاعوِا ذلـِك، يَقِّـولُ عـزَّ وجـلُّ { قُــاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُــونَ بِاللَّهِ وَلَا بِــَالْيَوْمُ الإَّخِــرُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَــقُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حَتَّى يُعْطُــوا ِالْجِزْيَــةَ عَن يَــدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، ولِمَا ثَبَتَ عن النبيِّ صَلَى اللَّـهُ عليـه وسَـلَّمَ

أَنَّه أَخَذَ الجِزيَةِ مِنَ المَجُوسِ، ولم يَثبُتْ عِنِ النبيِّ صَلِلَى إِللهُ عليه وَسَلَّمَ وَلا عن أَصَحاإِبه رَضِيَ اللَّهُ عنهم أنَّهم أَخَـدُوا الجِّزيَــةَ مِن غِـَـيرِ الطَّوَائــَفِ الْثَّلاثِ المَـدِكُورَة، والأصلُ في هذا قولُ مسبحانه {فَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُدُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُدُوا لَهُمْ كُلُ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ }، وهذه الآيَةُ تُسَمَّى (آيَةَ السَّيْفِ)، وهي وأمثالُها هِّيَ ٱلناسِيَخةُ لِلإِّيَاتِ التي فيها عَدَمُ الإكراهِ على الإسلام آقَـالَ الطَّبَـرِيُّ في (جـامع البيـان)؛ وَكَـانَ الْمُسْلِمُونَ حَمِيعًا قَـدْ نَقَلُـوا عَنْ نَبِيِّهِمْ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ أَكْـرَةَ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ أَكْـرَةَ عَلَى الإِسْـلَامِ قَوْمًا فَــأَبَى أَنْ يَقْبَـلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَحَكَمَ بِقَتْلِهِمْ إِنِ امْتَنَعُوا مِنْهُ (وَذَلِكَ كَعَبَدَةِ الأُوْتَانِ مِنْ مُشْـرِكِي الْعَـرَبِ، وَكَالْمُرْتَـدِّ عَنْ دِينِـهِ دِينِ الْكَوْتَانِ مِنْ مُشْـرِكِي الْعَـرَبِ، وَكَالْمُرْتَـدِّ عَنْ دِينِـهِ دِينِ الْخَـقِ إِلَى الْكُفْـرِ، وَمَنْ أَشْـبَهَهُمْ)، وَأَنَّهُ تَـرَكَ إِكْـرَاهُ الْخَـرِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِقَبُولِهِ الْجِزْيَةَ مِنْـهُ وَإِقْـرَارِهِ عَلَى الْآخِرِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِقَبُولِهِ الْجِزْيَةَ مِنْـهُ وَإِقْـرَارِهِ عَلَى لِللّهَ الْكِتَابَيْنِ، وَمِنْ أَشْبَهَهُمْ)... ثم دِينِهِ الْبَاطِلِ (وَذَلِكَ كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَمِنْ أَشْبَهَهُمْ)... ثم دِيبِهِ البَّاطِيِّ إُودِبِكَ عَاهَٰنِ الْكِتَابِينِ، وَهِنَ السَّبِهِهِمَ)... ثَمَّالُ -أَيِ الطَّبَرِيُّ-: مَعْنَى قَوْلِهِ {لَا إِكْـرَاهَ فِي النَّينِ لِأَحَدٍ مِمَّنْ حَلَّ قَبُـولُ الْجِزْيَةِ وَرِضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ). انتهى، وقالَ مِنْهُ (بِأَدَائِهِ الْجِزْيَةَ وَرِضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ). انتهى، وقالَ مَنْهُ (بِأَدَائِهِ الْجِزْيَةَ وَرِضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ). انتهى، وقالَ أَبِنُ كَثِيبٍ في تَفسِيرِه: وَقَوْلُـهُ {وَاحْصَـرُوهُمْ وَاقْعُـدُوا لِبُهُمْ كُلِّ مَرْضَدٍ}، أَيْ لَا تَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ وِجْدَانِكُمْ لَهُمْ، بَلِ اقْصِدُوهُمْ بِالْجِصَارِ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَخُصُونِهِمْ وَالرَّصْدِ فِي طُلْسِرُ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَخُصُونِهِمْ وَالرَّصْدِ فِي طُلْسِرُقِهِمْ وَمَسَالِكِهِمْ حَتَّى تُصَلِيْقُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِمِ وَتَصْطَرُّوهُمْ إِلَى الْقَتْلِ أَوِ الإسْلَامِ، وَلِهَـذَا قَالَ {فَإِن تَايُوا وَأُقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ، إِن تَايُوا وَأُقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ، إِن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }، إنتهى، وقالَ الشيخُ عَباسَ شُوماُن (وكيـل الأزهـر، وأمين عـام هيئـة كبـار العلمـاء) في رُعُصَـمَة الـدم والمـال في الفقـه الإسـلامي): فَـالَّ الفُقهاءَ يَرَوْنَ أَنَّ الأمـانَ يَنبَغِي أَنْ يَكـونَ مُحَـدَّدًا بِـزَمَنِ

بَنتَهِي إليه، حَتَّى يُمْكِنَ مُجِاهَدةُ المُسِتَأْمَنِ حَتَّى يُسْلِمَ، أُو يَّـدُّخُلُ في الجزْيَـةِ، وإلَّا يُقاتَـلُ حَتَّى يُقَّتَـلَ. انتهى أ انتهى باختصاراً وقيالاً الشيخُ يوسيف العييري في رَحَقَيقَةَ الْحَرَبُ الْصَلَيْبِيةَ الْجَدِيدَةَ)؛ لَو أَنَّ الْغَرْبَ -بِسَـبَبِ الْصَلَيْبِيةِ الْجَدِيدَة)؛ لَو أَنَّ الْغَرْبَ -بِسَـبَبِ تَطَبِيقِ الْحُـدودِ لَـدَى المسلمِين- تَصَـوَّرُوا أَنَّ دِينَا دِينُ دِمَـاءٍ وقَنْـلٍ وتَشْـوِيهٍ، فهـلْ يُعْقَـلُ أَنْ يَقُـولَ أَحَـدُ {لَا ثُطَبِّقًـوا الخُـدودَ حَــتي لَا يَتَصَــوَّرَ الغَــرْبُ عَنَّا صُــورةَ السَّبِـقَاجِين}؟، إنَّ النَّظــرَ إلى الأَحِكــامِ الشــرِعيَّةِ مِن مَنْظُورٍ غَرْبِيًّ، وأَلْعَمَلَ بها مِن مُنْطَلَقٍ مَا يَقْبَلُه رِعَاعُ الصَّلِيبِ وما لا يَقْبَلُونه، لا يَصْدِدُرُ إَلَّاٍ عن شَخصِيًّاتٍ انهزامِيَّةٍ تَـَرَى في الْإِسَـلاِمِ الدُّونِيَّةَ، ۖ وَأَنَّه دِينٌ يَنبغِي ۚ أَنَّ يُحَـوَّرَ لِيُعْجِبُ الغَـرْبُ لِيَـدْخُلُوا فيـه، وِهـذه النظـرةُ مِن أَبْطَلِ الباطلِ، فالإسلامُ نُصِوصٌ شرعِيةٌ وسُـنَّةٌ محمديَّةٌ، فما جاءَ في النُّصوص وفَعَلَه الرسولُ صَلَى الله عليه وسلم لا يكونُ إلَّا خَيْـرًا، ومَن الـذي قال للغَـرْبِ {إِنَّ الإِسلامَ لِيسِ فَيه بِسَفْكُ دِمَاءٍ } إِنا النَّ النَّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلم قَالَ لِقُرَيْشِ وَهُو يَطُوفُ بِـالْبَيْتِ (كمـا عنـد أَحْمَـدَ) {تَشْـمَعُونِ بِـا مَعْيِشَـرَ قُـرَيْشٍ، أَمَـا وَالَّذِي نَفْسُ رَ تَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم {الصَّحُوكُ الْقَتَّالُ} [قالَ الذَّهَبِيُّ في (سِـيَرُ أَسْمائِه الضَّـهُوكُ والْقَتَّالُ]، وهـو أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ)؛ ومِن أَسْمائِه الضَّـهُوكُ والْقَتَّالُ]، وهـو أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ)؛ ومِن أَسْمائِه الضَّـهُوكُ والْقَتَّالُ]، وهـو نَبِيُّ أَلرَّ حْيَمَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَـةِ، فلم يَـأْتِ صَـلَى اللَّـه عَليـه وِسَلم ۗ إِلَّا بِاللَّذَّبْحِ للكفارِ المُعايِدِين، فقالَ (كما عند وسلم إلا بالدبع للدسار المعالدين، حسان رسد أَدْمَدَ) عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ {بُعِثْتُ بَيْنَ يَـدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَجُعِـلَ الـذُلُّ وَالسَّغَارُ وَجُعِـلَ الـذُلُّ وَالسَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالُفُ أَمْدِي، وَجُعِـلَ الـذُلُّ وَالسَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالُفُ أَمْدِي، وَمَنْ تَشَبَّة بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ}، عَلَى مَنْ خَالُفَ أَمْدِي، وَمَنْ تَشَبَّة بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ}، عَالَى اللَّهُ الْمُدَارِي، وَمَنْ تَشَبَّة بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ}، عَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَالُونَ اللَّهُ الْمَدَالُ اللَّهُ الْمَدَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلِلْكُفَّارِ أَنْ يَأْخُذُوا هَٰذَه النَّبُصُوصَ ويقُولُوا عَنْ نَبِيِّنَا صِلْى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم ۗ { إِنَّهِ سَلَّاحٌ ، وَإِنَّهَ بُعِثَ لِيَقْتُلَّ النَّاسَ، وإنَّ دِينَـه دِينُ مُرْتَزِقَـةٍ لا يَكْسِبُون المـالَ إلَّا بالقِتـالِ

والنَّهْبِ، وإنهم يَسْبُونَ النساءَ ويَسْتَرِقُّونِ الأطفالَ}، نَعَمْ -وبِكُلِّ فَخْرٍ- هذا هو دِينُنا مَهْمَا أَطْلُـقَ الغَـرْبُ علينا مِن نُعُوتٍ، نِحن نَـذْبَحُ كُـلٍ مُعانِـدٍ للشـريعةِ، نِأْخُـذُ مالَـهِ، ونَسْبِي نِسَاءَه، ونَسْتَرِقُّ أَبناءَه، هذا ما فَعَلَه رسولُنا صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مِن بَعْدِه (رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعِين)، ويَـوْمَ أَنْ حَرِضْنا على أَنْ يَأْخُـذَ الغَـرْبُ عناً صُورةَ المُسلِم المُعْتَدِلِ الذي يَتَبَرَّأُ مِن فِيْلِ نَبِيُّه صلى الله عليه وسلم وأصَحابِه مِن بِعدِه، أَذَلُناَ اللَّهُ وجَعَلَنا عَبِيدًا لهم، وأصبحوا هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُوننا ويَسْـبُونَ نساءَنا ويَستعبدون أبناءَنا، ودَفِعْنا لَهُم الْجِزْيَةَ عَن يَبِّدٍ ونحن صاغِرون، ولماذا يَحْرِصُ أُولئـكِ الْمُنْتَسِـبون للعِلْمِ عَلَى أَلَّا يَأْخُذَ الْغَرْبُ عنهِم مَّبُورةً السَّـفَّاحِ؟، ولا يَحْـرِصُ الغَـيْرِبُ واليهـودُ على أَلَّا يَأْخُــذَ عنهم السَّــرْقُ صُــوَرةً السَّفَّاحِ؟، إنهم يَعملون بمُعتقَدِهم الخُـرَافِيِّ ولا يُبَـالُون بأَحَـدِنا الخُـرَافِيِّ ولا يُبَـالُون بأَحَـدِنا الحّـقِّ خَوْفًا مِن تَغَيَّرِ صُورَتِنا عندهم!، فَرِفْقًا بدِينِنا، رِفْقًا بدِينِنا يا دُعَـاةً تَحْسِينِ الشُّـورةِ [قلتُ: يَنبغِي هنـا التَّنَبُّهُ إلى أنَّ هـؤلاءِ الـدُّعَاةَ يَعتمِـدُونَ في التَّحْسِـيْنِ والتَّقْبِيْحِ عَلَى مِا تَـرَاهُ المُجِتمَعِـاتُ الكَـافِرَةُ -بِحَسَـبِ تَقَالِبَـّدِها وَأَعْرَافِهـًا وعَقَائِدِها الفاسدةِ- حَسَا أُو قَبِيحًا]، ولا تُحَسِنوا صُورَتَكم عند الغَرْبِ إلّا بما فَعَلَم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم إنّنا لو جَارَيْنَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلِ الذي تُربِدونِ مِن وَراءِهَ تعطَيلَ الشـرائع حَـتَى لا يَقــولَ الذي تربدون مِن ورادٍه تعظيل السرائي حسى ديدون الغَرْبُ أَنّنا أَشِرارُ، هَلْ صُورةُ المسلمِين عند الغَـرْبِ [أَيْ بعدَ كُلِّ ما بَذَلْتُمُوهُ مِن تَنَصُّلٍ (أَو قُـلْ "تَبَـرُّؤٍ") مِن كثيرٍ مِن أَحكامِ الإسلامِ، بعـدَ ما فَتَحَتْ لكم جميعُ وسائلٍ الإعلامِ في العالمِ أَذْرُعَهَا لكم، وبعـدَ ما فَتَحَتْ جميعُ سُجُونِ العَالَمِ وِسَلَخَإِنَاتِهِ وقَذَاٰئِفِهَ الصَّارُوخِيَّةِ أَذْرُعَهَا لِمَنَ لَا يَرْفَحُ رَأْسًا إِلَّا بَمَا شَرَعَ اللَّهُ لا يَمَا شَرَعَتِ المُجتمَعاتُ الكَافِرةُ أَ صُورةٌ حَسَنَةٌ؟، هَلْ عند الغَرْبَ

صُورةُ للمُسلِمِ غيرُ صُورةِ السَّفَّاحِ الشِّرِّيرِ القَـذِرِ؟، ِ أَبَـدًا لِا يَپَّصَـوَّرون عِنِ المُسـلِمِ إلّا ذلـَـك، ودِعَاَيـاتُهمَ وأَفْلامُ هُولْيُودَ شَالِّهِدةٌ عَلَى ذلـك، ُفَمِن عاشِـرِ المُسـبَّحِيلاَتِ أَنْ تَجِــدَ في أَفْلامِهم صُــورةً للمُســلِمِ أَنَّه نَبِيــلُ وصــادِقُ ومَحْبُوبُ أبدًا [قلتُ: يَنبغِي هنا التَّنَبُّهُ إلى أَنَّ المُسَـلَّمَاتِ الأَخْلَاقِيَّةَ تَخْتَلِهُ عندَ الْمُجتمَعِ المُسْلِمِ عنها عند المُجتمَعاتِ الكافرةِ، فهي عند المُجتمَعاتِ الكافرةِ مَصْدَرُها ومُقَرِّرُهِا التَّقاليدُ والأعرافُ والعقائدُ الفاسدةُ النُّما الْمُسلِمُ في إعلامِهم وفي عُقولِ الناس جميعًا أنَّه شُرُّ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى، حِتَى المُسلِّمُ الذييِّ يُعِتَـلُ ويُشَـرَّدُ في فِلَسْ طِينَ يَصِـفُونه بالإرهـابِ، رَغْمَ أنَّهم يَهْضِمونَ حُقوقَه كُلَّهـا ويَضْـطِهَدونه، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَسُّنَ صُورَةُ المُسَلِم عند الغَرْبِ إِلَّا بشَيءٍ وَاحِدٍ فَقَـطْ بَيَّنَهُ اللهُ تعالى بِقُولِهِ {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُّودُ وَلاَ النَّهَا اللهُ تعالى بِقُولِهِ {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُّونِ بِالكَيْدِ النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ }، وسيَستورُون بِالكَيْدِ والقَتَالِ لِنَا مَهْمَا حَسَّنَا الصُّورِةَ وطَأْطأنا الرُّووسِ، لَقولِ اللِّهِ تِعالَى {وَلَا يَزَالُـونَ يُقَـَاتِلُونَكُمْ جَتَّى يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْــتُطَاعُوا، وَمَن يَرْتَــدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِــهِ فَيَمُتْ وَهُــوَ كَـافِرُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ فِي الــدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خِالِدُونَ}، فــإنِ اتَّبَعْنا ۚ مِلْتَهَمَ رَضُوا عَنَّا وساًّالَمُوبا ۚ وَأَحَبُّونا، وهـذا ماً يَسْعَى لَهِ الْكَثْيِرُ [مِنَّا]، وذلك بـالتَّبَرُّو مِن بَعض الشـرائع الإسلاميَّةِ الـتَّيِّ لَا يَرْتَضِيها الغَـرْبُّ، وَهـٰذا غَـيرُ كـافٍ لإرضائِهِم حـتى نَتَبَـرَّأُ مِنَ الـدِّينِ كُلِّهِ، انتهى باختصـار]، وَإَطَلاقَ ۚ الْقُولِ بِعَدَمِ الْغُقَوِبِةِ عَلَى الآراءِ ٱلبَاطِلِةِ [قـأَلَ الشيخُ سعيدَ بنُ ناَصِر آلَ بحـران (الَّأخِصَّـائِيُّ الْعِلمِيُّ بِحِـامِع "الـراجحي" بِأَبْهِـا) في مَقالـةٍ بِعُنـوانِ (الأمـورُ اَلمُشــَّتَرَكِةُ بَين الْعَقلَانِيَّينَ الجُــدُدِ والقُّــدَماءِ) <u>عَلَى هــدَا</u> <u>الرابط</u>: تَتَّغِــَقُ المَـدارِسُ العَقلانِيَّةُ الْقَدِيمـةُ والمُعاصِـرةُ على المُبالَغةِ في رَفعٌ شِعارِ (الخُرِّيَّةِ الْفِكرِيَّةِ) وإنْ كَانَ

على حِسابِ العَقِيدةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشـيخُ أبـو عبدالرحمنُ الشنقيطي في كِتابه (لِمـاذا يُنكِـرُ الإخـوانُ حَدَّ الرِّدَّةِ؟!): فَإِنَّ هَـؤُلاءَ ٱلمُنكِـَرِينَ لِحَـدِّ الـرِّدَّةِ يُخشَـى عليهم أَنْ يَكُونُواْ بِذَلْكُ مُنكِرِينَ لِمَّا هُوَ مَعلُومٌ مِنَ السِّينِ بِالضَّرورةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الشنقيطي-: فَحَدُّ الرِّدَّةِ مَشهُورٌ ومَنصوصٌ عليه، فِكُلُّ مَن ِجَحَدَه فَقَدْ عَرَّضٍ نَفْسَه**ۚ لِلَّتَّكَفِيرِ... َ ثُمَّ قَـالَ -أ**ي الْشَـيْخُ الشَـنقيطي-: خَـكُّ الـرِّدَّةِ ثَـِابِثُ ۖ بِاللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ وَالْإِجماعِ، وإنَّ الْقُـرِآنَ الكريمَ أَشَارَ إليه، وإنَّ تَطبيقَه ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الكَرِيمَ أَشَارَ إليه، وإنَّ تَطبيقَه ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم والخُلْفَاءِ الراشِدِين، وإنَّ الأُمَّةَ أَجَمِعَتْ على العَمَلِ به في سَائرِ الأعصارِ، وإنَّه أَمْرُ كَالمَعلومِ على العَمَلِ به في سَائرِ الأعصارِ، وإنَّه أَمْرُ كَالمَعلومِ مِنَ النَّيْرِ بِالشَّرِعِ وليس تُعزيرًا مُقَرِّرًا بِالإجْتِهَادِ، وَالتَّشكِيكُ فيه تَشَكِيكُ فَي أَمْر مِنَّ الِّمُسَـلَّمَاتِ أَلشَّيْرَعِيَّةِ الثابِتَـةِ الـّتي لا يَسـتَطِيعُ أَنَّ مِن الْمُسَسِّدِةِ النَّالِمِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَيرَ اللَّهِ عَيرَ أَمَّا مَن كَانَ مُغْرِضًا عن شَرْعِ اللَّهِ غَيرَ خَاضِعِ لَه بِالكُلِّيَّةِ، أَمَّا مَن كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَرْجِعِيَّتَه الكِتابُ وَالسُّنَّةُ فَكَيفِ يَجْرُرُ ولَّ على إِنْكَارِها؟!، ولِهذا ما زِلْتُ أُطْرَحُ هذا السُّؤَالَ بِكُلِّ عَفُويَّةٍ وأَستِغرابٍ ۚ {لِماذا يُنَكِـرُ الإِخُوانُ [يَعنِي جَماعَةَ الإِخُوانِ المُسلِمِينِ أَمْ دُعاةٌ الرِّدَّةِ؟!، وهَلْ هُمْ دُعاةٌ لِإِقامةِ الحُكْمِ الإسلامِيِّ أَمْ دُعاةٌ لِتَميِيعِ الشَّرِيعةِ الإسلامِيِّةِ؟!}، نَسأُلُ اللهِ تَعالَى أَنْ يَهدِيَ كُلُّ الِمُسَــلِمِين ويَحفَظَهم مِن شَــطَحاتِ الزَّنادِقــَةِ، أَنتهى باختصار، وقيالَ الشيخُ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعِيَةُ بُوزارة الشؤون الإُسـلَامية والأوقـافِ والـدعوة والإرشاد) في مَقالَةٍ له علي هذا الرابط: حَدُّ الرَّدَّةِ ثَابِتُ بِالْسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وفيه أحادِيثُ بَلَغَتْ حَدَّ التَّواثُرِ، ولِذا حَكَمَ عَلَّامةُ مِصْرَ ۗ المُحَدِّثُ أحمد ۗ شاكر [نائب رئيسُ المحكمة الشـرعَية العليـا، الْمُتَـوَقَّى عـامَ 1377هَـ,85َ9[م] في رَدِّه عَلَى شَيخَ الأَزْهَرِ مَحمود شَلتوت [الْمُتَـوَقّى عِامَ 1958م، وهو مِن أَصْـحَابِ المَدرَسـةِ العَقلِيَّةِ الْاعتِرالِيَّةِ]

بأنَّ أَحَادِيثَ قَتْلَ المُرتَدِّ مُنَواتِرةٌ، فَقَالَ {فَإِنَّ الأَمْرَ بِقَتْلِ المُرتَدِّ عِن الإسلام ثابِثُ بِاللَّسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، مَعلـومٌ مِنَ اَلدِّينَ بِالضَّـرُورَةِ، لمَ يَخَتَلِـفُ فيـه العُلَمَـاءُ}؛ ونَقَـلَ إِجْمَـاعَ اللَّصَّـحابةِ رَصِـيَ اللـهُ عِنهم على قَتْـلِ المُرتَــدِّ أَلْمَاوَرْدِيُّ [ت450هـً] والْكَاسَانِيُّ [ت587هـ] وابَّنُ قُدَامَةَ العدوريِّيِ وَعَادَةُ عَلَيْ وَالْمَارِيِّ وَالْقُولُ بِجَوَإِزِ تَـُوَلِّي عَـيرٍ وابْنُ تَيْمِيَّةَ، انتهى باختصار]، والقولُ بِجَـوَإِزِ تَـوَلِّي عَـيرٍ الَّمِسَـلُمُ مَنْصِـبُ حـاِكِم المَسـلَمِينَ ووَلِيٌّ أَمَّـرِهمِ [قـالً الشِّيخُ إِيِّهِابِ كمال أحمِّد في مَقالَةٍ بِعُنوانِ (الْرَّدُّ المُبِينُ على مَن أَجازَ ولَايَـةَ الكـافِر على المُسـلِمِين) <u>على هـٰذا</u> <u>الرابط</u>: إنَّ إِجَمَّاعَ المُسلِمِينَ مُنعَقِـدُ على اعْتِبـار شَـرطِ الإسلامُ وَيٰمَن يَتَــوَلَّى خُكَمَ المُسَـلِمِين وَوِلَايَتَهَم، وَإَنَّ الكَافِرَ لاَّ وَلَايَةَ لَهُ علَى المُِسلِم بِحـالِ. انتهيَ إِ، والقـولُ بإبِدالُ المُواطَنِةِ مَحَـلٌ الذِّمَّةِ وإلغًاءُ الذِّمَّةِ كَصُـورَةٍ للْعَلَاقَــَةِ بِينَ المُسْـلِم وغـيرِ المُسْـلِمِ [جـاءَ في كِتــابٍ (فتاوي اللَّجنة الدائمَة للبِّحَوث العَلَّميَّة والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قُعَـُود) قَـالَتْ: مَنَ لمَ يُفَـرِّقْ بِينَ اليَهِـودِ وَالنَّصارَى وسائر الَّكَفَرةِ، وبين الْمُسلِمِينَ، إلَّا بِـالوَطَنَ، وَجَعَلَ أُحكامَهم والجِدةً، فَهِو كَافِرْ، انتَهِي، وقيَالَ فيايِّز محمد حسين في كِتابِه (الشـريعة والقـانون في العِصـر العثمـــانِي) ۚ وَقِـَــدُ إِقْتَبَسَــتِ الدَّولَــةُ العُثمانِيَّةُ فِكْــرَةً (الجنسيَّةِ) مِن َ أُورُوبَّا، وتَبَلْوَرَ هذا رَسْمِيًّا بصُدور قــانون الجنسـيَّةِ الْعَثْمـاَنِيُّ فِي 9/1/1869م، وبمُقتضَّـى هــٰذَا القَـانُونِ أَصـبَحَ كُـُـلُّ الْقـاطِنِينَ في الدُولَـةِ العثمانيـةِ يَحْمِلـوِن الجنسـيَّةَ العثمانيـةَ ، ومِن ثَمَّ فِإصـبحَ لا يوجـدُ فَـــَرْقُ بين المـــواطنِين، إِذْ أصـِـبحوا كلّهم يَتَمَتّعــون بالجنسيَّةِ العثمانيـةِ، وهكـندا حَلَّتْ -ومنـذ ذلـك الحِين-رابطِهُ الجنسيَّةِ مَحَـلَّ رِابطـةِ الـدِّينِ، وصِارَتِ الجنسـيةُ رَ اللَّهُ عَنْ دِيانِيِّهُ وَصْفًا فِي الشَّخْصِ يتمتُّعُ بِهُ بِصَرْفِ النَّطَرِ عَنْ دِيانِيِّه، وَهكذا تَمَّ هَجْرُ الِّتقسيم الإسلامَيِّ الثلاثيِّ للأَشَخاص

بين (المسلم، والـذمِّي، والمُسـتأمَنِ) [وهـو التقسـيمُ الذي كان مُطَبُّقًا داخِـل ولايـاتِ الدولـةِ اِلعِثمانيـةِ قَبْـلَ صُدور قانون الجنسيةِ العثمانيِّ]، ونشأ أساسٌ جديـدٌ للعَلاَقَةِ بينَ اَلفَرْدِ والدولةِ وهو رابِطـهُ الجنسِـيةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ وليد السناني (أَحَـدُ أَشهرِ المُعْتَقَلِين السياسِـيِّين في السـعودية، ووُصِــفَ بأنَّه "أحمدُ بَنُ حنبلَ هَذا الْعَصْـرِ") في فيـديو بعنـوان (لقـاءُ دَاوُودَ الشَّرِيانِ مِع وليكِ الشَّنانِي): التقسيماتُ السياسِيَّةُ الْموجِودةُ البِتي يُبْنِي عليها مسألةُ الجنسيةِ هذه كُلُّها أَصْلًا بِاطلةٌ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِا مِن سُلطِانَ ومَبْنِيَّةٌ على شريعةِ الطاغوتِ الدُولِيَّةِ، مسألةُ المُوَاطِّنَةِ الَّتِي تُبْنَى على الجَنِسيةِ، هَذَا المُـواطِنُ يُعْطَى ِالخُقُـوقَ حتى لو كان رافِضِيًّا! حـتى لـو كـانِ إلْسْـمَاعِيلِيًّا باطِنِيًّا! حتى لو كان نَصْرانِيًّا! حتى لو كان أكثرَ شـيءٍ! إذا صـارَ مُواطِنًا فَلَـهُ الحَقَـّوقُ كَامَلـةً!. انتهى باختصًارٍ، وقـالَ الشُّيخُ إيهاب كمال أُحمد في مَقالةٍ بِغُنوانِ (الرَّدُّ الْمُبِينُ على مَن أَجازَ وِلَايَـةَ الكَـافِرِ على الَمُٰسـلِمِين) على هـٰذا الرابط: فَإِنَّ مُشارَكةَ المُسلِمِين لِلكُفَّارِ في وَطَنِ واحِـدٍ لا يِّعْنِي بِالْضَّـرورةِ تَسـاوِيَهُمَ فَي الحُقِّـوقِ وَالوأَجِبَـاتِ، وْإِنَّماۚ تُوجِبُ إِقَامَةً العَدلِ ۗ وَالقِسطِ عِلى الجَمِيعِ، وَالعَدلُ لاَّ يَعنِي ۖ الْمُسِاواةَ في كُلِّلِّ شَيءٍ، وَإِنَّما يَعنِي ۚ إِعْطاءَ كُــلٌّ ذِي حَـقٌّ حَقَّه، ومُطالَبَتَـه بِـأَدَاءِ مـاً عليـه مِن واجبـاتٍ، والْمَرجِعُ في تَحَدِيدِ الحُقوقِ والواجِباتِ هو شَرعُ الَلــهِ َلا غَـيرُ. اِنتهى، وقـالَ بـراً سَـنانَ في كِتابَـه (إشـكالية المُواطَنة): المُواطَنةُ ليستْ جُزْءًا مِنَ التُّرَأَثِ السياسـيِّ الإسلامِيِّ؛ والمجتمعُ الإسلاميُّ كان محكومًا منذ بِدايَاتِـه بنُصوصَ دِينِيَّةٍ تَتَحَدَّثُ عَنِ الرَّااعِي والرَّغُوبَةِ والشَّورَى ُوليسَ عِّنِ الْمُلِواطِنِ والْمُوَاطِّنِ والْمُواطِنِ والْمُواطِّنِ وَالدِيمُقَرِاطَيَّةِ... ثَمِ قال -أَيْ برا سِبَان-: يَبْدُو لنـا أِنَّ هنـاك إِجماعًـا على أَنَّ اللفظَ أُو مُصطْلَحَ (المُواطِن) أو (المُواطِنَة) كـان خـارِجَ

التُّجْرِبةِ السِّياسـيةِ الإسـلاميةِ تَمامًـا، ومِن ثَمَّ فهـو غـيرُ معلوِّم في لُغـةِ السِياُسـةِ الإسلاميةِ، وَبـالعَوْدةِ للتَـاريخُ فِ إِنَّ أُهِ ذِا المُصَـطْلَحَ دَخَـلَ اللَّغـةَ السياسـيةَ العثمانيـةَ بصِـيغةٍ أُعَمَّ هي (الـوَطُن) مـع بِدايـةِ دُخـولِ الحَدَاثـةِ بصيعة الأمراطورية العثمانية وأوَّلُ مَـرَّةٍ الأُورُوبِّيَّةِ إلى الإمبراطورية العثمانية وأوَّلُ مَـرَّةٍ الْأُورُوبِّيَّةِ إلى الإمبراطورية العثمانية في فَرَمَانٍ سُلْطانِيًّ اسْتُحْدِمَتْ فيها كَلِمةُ (وَطَن) كانت في فَرَمَانٍ سُلْطانِيًّ هـو (خـطٌ كُلْخانة) [أيْ فَرَمَانُ (أو مَرْسُومُ) كُلْخانة، ويُقِالُ له بالتُّرْكِيَّةِ (Gülhane Hatt-۱)] في يَـوْمِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ 1255هــ المُوافــقِ الثالِثَ مِن نُوفَمْبِرَ عامَ 1839، انتهى باختصار]، والقولُ بعَـدَمِ جَـوَازِ الـزَامِ المُسـلمِين بالْشَـريعةِ -رَغْمَ وُجـودِ الاســتطاعةِ- مُرَاعــاةً لِحُــٍرِّيَّتِهم في الاخْتِيَــارِ [قُلْتُ: المَقصِودُ هُنَا بِيَانُ أَنَّ أُصِحابَ المَدرَسِةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّه لا يَجوزُ إلزامُ المُجتَمَعِ بِالشَّـرِيعةِ إلَّا الاعتِزالِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّه لا يَجوزُ إلزامُ المُجتَمَعِ بِالشَّـرِيعةِ إلَّا إذا اختارَ الأغلبِيَّةُ بِالتَّصوِيتِ الدِّيمُقْراطِيِّ أَنْ يُلزَمُوا بها. وَقَـدْ قـالَ الشَّـيخُ فهـد بنُ صـالح العجلانِ (الأسـتاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقالةٍ له بِعُنوانِ (هَلِ الإلزامُ بِأحكامِ الإسلامِ يُـؤَدِّي إلى النِّفَّاقِ؟) على هذا الرابط: فالقَولُ بِأَنَّ الشَّرِيعةَ ليس فيها إلـزامُ، هذا تَجَاوُزُ وحَدْفُ لِأصلِ شَرِعِيٍّ ثابِتٍ ومُجمَعٍ عليه ولا يُمكِنُ إِنكِيارُه... ثم قَالً -أي الشِيخُ الْعَجَلانِ -: الْإِلْـزَامُ [أَيْ بِالشَّـرِيعةِ] أُصـلُ شَـرِعِيُّ مُحكَمٌ يَقِـومُ على نُصـوص وَأُحكام وقَواعِدَ لا تُحصَرُ ... ثم قالَ -أَيِ الشيخُ العجلان-! لم يَكُنْ سُـؤالُ (الإلـزام بِالشَّـرِيعةِ) مَطروحًا في تلـك العُصورِ [يَعنِي عَصْرَ النَّبُوَّةِ وعَصْرَ الصَّحابةِ] أَصِلاً، لِأَنَّهُ بَدَهِيُّ وضَرورِيٌّ مِن أَحكامِ الإسلامِ، إنَّمَا طُرِحَ هَذَا المَوضوعُ بِسَبَبِ ضَعطِ مَفاهِيمِ الثَّقافةِ العَلْمانِيَّةِ المُعاصِرةِ [التي] تَتَحَرَّكُ معها مُحاوَلاتُ التَّوفِيوِ والتَّلفِيقِ والمُواءَمةِ [قالَ الشيخُ عبدُالله الخليفي في (تَقَــوِيمُ المُعاصِــرِين)؛ وفي عَصــرِنا أرادَ كَثِــيرٌ مِنَ الدَّجاجِلةِ التَّلفِيقِ بَيْنَ الاشتِراكِيَّةِ وِالإسـلامِ، فَلَمَّا ذَهَبَتِ الاشــتَراكِيَّةُ وجـِـاءَتِ الدِّيمُقرَاطِيَّةُ أَرادوا الثُّلفِيــقَ بَيْنَهــا وبَيْنَ الْإِسْـلامَ أيضـاً!!!. انتهَى]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ العجلان -: ف الإلزامُ بأحكامِ الإسلامِ ليس شَيئًا طارِئًا وجِسْمًا غَرِيبًا نَبجَثُ لَه عِن سَبَبٍ ومَشـروعِيَّةٍ، [بَـلْ] هـو أُصِّلُ وفَرضُّ لازمٌ وبَدَهِيُّ. انتهيِّ بِاحتصاراً؛ وَأَكْثرُ هـذه المسائلِ التِّي ضَيُّعوا فيها القَهطْعِيَّاتِ هِي مِنَ المسَّائلِ الـــتَى أُنْتَجَتْهِــا العَقلانِيَّةُ العَلْمانِيَّةُ، لِكُنَّهمَ لَا يَنتَبِهــونَ للأساسِ العَقلانِيِّ العَلْمانِيِّ لهـا ويَظُنُّون هـِذه المسـالةَ مِنَ الجَـٰقِّ المُشــٰتَرَكِ بين الـوَحْيِ وبينَ الفِكْـرِ الغَـربِيِّ، والحالُ ليِس كذلك، والـوَجْيُ منهَـا بَـرَاءُ، وهيَ مُصـادِمةُ له، وما أَنْتَجَها سِوَى الْعَلْمَانِيَّةِ الـتي تَـنزِغُ الْـوَحْيَ عن القِيَمِ؛ ويُمْكِنُنَا ذِكْرُ مَسْرَدٍ سريعِ برُموَزِ هـَذَا التَّيَّارِ، وَهُمَّ رِفَاعَلُــةٌ الطَّهِطَــاًوي (َأَت]3ُ7ُوَامَ)، َوجمــال الَــدينَ الأفغاني ([ت]1897م)، ومحمد عبده [الذي تُـوُفِّيَ عـامَ 1905م، وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الـديارَ المَصـّرية)]، وعبدالرحمن الكواكبي ([ت]1902م)، ومحمد رشيد رضا ([ت]35وامّ)، ومُصطّفى عبدالرازقُ [الّذي تُـوُفّيَ عـامَ 1947م، وكــان يَشْــغَلُ مَنْصِـبِّبَ (شــيخِ الأَزهــرِ)]، وِعبدالمَّتعال الصعيدي [الذي تُوُفِّيَ عامَ 1971م، وكـّان أُستاذا بكلية اللغة العربية بـالأزهر]، ومحمـدٍ الغـزالي [الـذي تُـوُفِّيَ عـامَ 1996م، وكـان يَعْمَـلُ وكيلًا لـوزَارةِ الأوقاف بمَصِّر]، ويُوسف إِلْقرَضاوي [عضـوُ هيئـة كُبـاًر العلُّمـاء بـالأزَّهر (ٓزَمَنَ حُكْم الَـرئيسِ الإخـوانيِّ محمـد مرسي)، ورئيس الاتحاد العالِمَي لَعُلمَاءِ المسلمِين (الُّـذِي يُوصَّـفُ بأنـه أكِـبرُ تَجَمُّع للعلمـاءِ في العـالم الإســلَّامِيٌّ)، ويُعتَبَــرُ الأبَ الْــرُّوحِيَّ لجماعــةِ الإخــوانِ المُسلِمِينَ على مُستَوَى العالَم]، وَأَحمد كمالَ أبو المُجدّ [الذي تُوُفِّي عامَ 2019م، وكانَ عضوا بمجمع البحوث

الإسلامية بـالأزهر]، ومحمـد عمـارة [عضـو هيئـة كبـار العلماء بالأزهر]، وفهمي هويـدي، ومحمـد سـليم العـوا [الأمين العـام للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين]، وحســن الــترابي [رئيس مجلس النــواب الســوداني]، وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخـوان المسـلمين]، وعبـدالمنعم أبـو الفتـوحُ [عضـو مكتب إرشـاد جماعـة الإخـوان المسـلمين في مصــراً، وســعد الــدِّين العثمــاني [رئيس الحكومــة المغربيــة]، انتهى باختصــار، وقــالُتْ جنــان محمــد عبدالُّمجيد َفي (ٱلتَّغَيُّرِ الاجتِمِاَعِيَّ في الفِكْـرِ الإسـلاميِّ الحديثِ): وممَّا لَا شَبِكُّ فيه أنَّ خَرَكة الإخوان المسلمِين قد تَأُثَّرَتْ كَثيرًا بِفِكْـرِ التَّيَّارِ الإِصَـلاحِيِّ الْعَقلِيِّ. انتهى. <u>وفي هـذا الرابط</u> على موقـَع الشـيخ مُقبِـل الـوادِعِي، سُئِلَ الشَيْخُ: هَلِ الْفِرَقُ الْمُعاصِرةُ كَالَاخُواْنِ وَالسُّرُورِيَّةِ الْمُعَاصِرةُ كَالَاخُواْنِ وَالسُّرُورِيَّةِ [قَلْتُ: السُّرُورِيَّةُ (ويُقَالُ لَهَا أَيضًا "السَّلَفِيَّةُ الْإِخُوانِيـةُ" و"السَّلَفِيَّةُ الْجِرَكِيَّةُ" و"السَّلَفِيَّةُ الْجِرَكِيَّةُ" و"تَبَّارُ الْصَّحْوَةِ") ۚ هُمْ أَكْبَرُ النَّيَّا ۗراتِ الدِّينِيَّةِ فَي السُّـعُودِيَّةِ، وَهُمُ التَّيَّارُ الذي أَسَّسَهُ الشِيخُ محمد سـرور زين العابـدين، ومِن رُمُــوره الشَّــيُوخُ ســفر الحــوالَي وَنَاصــر الْعُمَــر وسلمان العُودة وعائض القرني وعوضُ القرني ومحمــد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريـري ومحسـن العــَواجَياً تُعَــدُّ مِنَ الفِــرَقِ الخارِجــِةِ على جَماعــةِ المُسلِمِين (أهلِ السُّنَّةِ والجَماَعـةِ)، أَمْ أَنَّهـا مِنَ الغِرْقـةِ الناجِيَةِ وَوُجِودَهَا شَـرْعِيٌّ والمُبـايِعِينَ لَهـا هُمْ مِن أَهـلَ السُّنَّةِ؟. فَأَجابَ الشيخُ: أَمَّا هَذه الْفِرَقُ فَلا تُعَدُّ مِنَ أَهـلَ السُّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ، انتهَى باختصار، وجاءَ في كتابِ (تحفة المجيب) للشيخ مُقبل الـوادِعِي، أنَّ الشـيخَ سُـئِلَ: هَـل الإخوانُ المسلَمون يَدخُلونِ تحت مُسمَّى الْفِرقةِ الناجيَةِ والطَّائفِةِ المِّنصُورةِ؟. وأجابَ الشيخُ: المِّنهَجُ مَنَّهَجُ مُّبتَـدَعُ مِن تَأْسِيسِـهَ وَمِن أَوَّلِ أَمْـرِه، فَالْمُؤَسِّـسُ كَـان

يَطُوفُ بِالقُبورِ، وهو حسـن البنـا، ويَـدعُو إلى التَّقـرِيبِ بين السُّنَّةِ والشِّبِعةِ، ويَحتَفِلُ بالمَوالدِ، فالمَنهَجُ مِن أَوَّلٍ أُمْرِه مَنهَجُ مُبتَدَعُ صَـالٌ. انتهى باختصـار. وقـالَ الشـيخُ مُقْبَلِ الوادِعِي أَيضًا في فتوى صَوتِيَّةٍ بعنوان (الرَّدُّ على فتاوَى بعضَ الْأَرْهِرِيِّين المخالِفَةِ) مُفَرَّغَةٍ عَلَى مُوقعِـه في هـنا الرابط: دُعـوَةُ الإخـوانِ المُسـلمِينَ مُمَيِّعـةُ مُنَيِّعـةُ مُمَيِّعـةُ مُمَيِّعـةُ مُضَيِّعةً مُضَيِّعةً مُنْتَدَعـةُ، فأَنْصَحُهم أَنْ يُقْبِلُوا ۚ عَلَى العلمِ النافِعِ. َانتهي. وِقالَ الشيخُ مُقْبِـلُ الوادِعِيُّ َ أَيضًا في مََقْطُع ۖ صَـوتِيٌّ بِعُنَّـوانِ (اِحْـذَرُوا َمِنَ العُّرَضَاوِي وفَتَاوَى الإِحـوَّانِ) مَوجـودٍ <u>علَى هـذا الرابط</u>: اِحْذَرُوا، اِجْذَرُوا، اِحْذَرُوا مِن فَتَاوَى الْإَخوانِ المُسـلِمِين، اِحْذَرُوا مِن فَتَـاوَى القِرضـاوي، انتهى باخَتصـار، ٍوقـالَ الشيخُ مُقْبِلٌ الوادِعِيُّ أيضًا في (قمع المعاند) رَادًّا على (جَماعـةِ الْإخـوانِ الْمسـلمِينَ) في التَّعـائهم (أَنَّهم هُمُ الْفِرْقــةُ النَّاجِيَــةُ): وهَــلِ اَلْفِرْقــةُ النِّاجِيَــةُ هُمُ الْــَذِين يُمَجِّدُون (محمَّد الغِزالي [الَـذي تُـوُقِّيَ عِـامَ 1996م، وكَبَانَ يَعْمَـلُ وَكِيلًا لِـوِزَارِةِ الأَوْقِـافِ بِمِمِّْـرَ]) الضـالُّ الَّمُلْحِـدَ؟!... ثَمَ قَـالَ -أَيَ اَلَشـيخُ الـوَادِعِيُّ-: َفِـالإِخوانُ المســلمون سـَـاقِطون، انتهى، وقــالَ الشــيخُ ِ مُقْبِـلٍّ الــوادِعِيُّ أَيضًا فَي ۖ (المَخْــُرَحِ مِن الفِتنِــة): إِنَّهم ۗ إِأَيْ جَمَاعَةً الْإِجْوَانِ المسلمِينِ] وَقَفُوا فِي وَجْـهِ دَعِـوةِ أَهْـلِ السُّـنَّةِ، وَأَرِاَدوَا أَنْ لَإِ تُوجَـدَ دَعـوَةُ أَهْـلِ السُّـنَّةِ. ۖ أَنتهى. وقالَ الشّيخُ صَالحُ اللَّحَيُّدَانِ (عضـوُ هيئــَة كبـار العلمـاء، ورئيسُ مجلّس القضاء الأعلى) في (فَيضْلُ دَعوةِ الإمام مَحَمدِ بَنِ عبـدَالوهاب): فجَمِيـعُ المُّتَعَلَّمِينَ في ۖ المَّمَلَكـةِ مِن قَبْـِلِّ عـام النِّسـعِين (390هــ)، إنَّمـا تَعَلَّمـوا على مَنهَج كُتُبِ الشِّهِيخ [محمَّد بن عبدالوهاب] وأبنائــه وتَلْامَِذَتِه، ولم يَكُنْ عندنا في المَملَكةِ دَعوةُ تَبلِيغِ [يعـني (جَماعية التّبلِيغ وَالدعوة)] ولا دَعـوةُ إِخـَوانٍ ولا دَعـوةُ شُروريِّين وإنَّما الدُّعوةُ إلى اللَّهِ وإعَلانُ مَنهَجِ السَّلَفِ.

انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد الغزالي)؛ إنَّ الشيخَ الغزالي مُتَاثِّرُ بالمَدرَسِةِ العقلانِيَّةِ المُعاصِرةِ في الكثيرِ مِن آرائِه العَقدِيَّةِ والتشريعيَّةِ والإصلاحِيَّةِ، ولا غَرَابةَ في ذلك فعَدَدُ مِن شُيوخِه اللامِعِين هُمْ مِن رجالاتِ هذه المدرسةِ وذلك كمحمَّد أبي زهرة [غُضْوِ مجمع البحوث الإسلامية] ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَّى مَنْصِبَ شيخِ الأزهرِ عامَ ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَّى مَنْصِبَ شيخِ الأزهرِ عامَ 1958م] ومحمد البهي [غُضْوِ مجمع البحوث الإسلامية] وغيرِهم، انتهى،

(62)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعية الملـك سعود) في (إنكـارُ حَدُّ الـرِّدَّةِ): وَقَـدِ أَبْتُلِيَتِ الأُمَّةُ بِفِرَقِ ومَـدَاهِبَ عَارَضَـتْ بِمَعقولًا تِهَا صَّحِيحَ المَّنقُولِ، وأَوَّلُ مَّن عُـرفَ عنهم ذلك الجَهْمِيَّةُ فَي أُواخِــرٍ عَصــرِ التِــابِعِينِ ثُمَ اِنتَقــلَ إلى المُعتَزَلَـةِ ثُم إِلَى الأَشـاعِرةِ والمَاثَرِيدِيَّةِ؛ وفي العَصــرِ الحاضِـَرِ طَهَـٰرَتِ اتِّجاهـاتُ عَقَلَانِيَّةُ مُّتَعَـٰدُّدةٌ [يُشِـيرُ إلى المَدرَسَـةِ الْعَقْلِيَّةِ الْاعتِرِالِيَّةِ] بَحمَـعُ بينهـا المُغـالاةُ فِي تَعظِيمُ الْعَقـلِ، وَالقَـولُ بَأُوَّلِيَّتِهُ عَلَى غَـيرِه مِن مَصـادِرّ المَّعَرِفَةِ؛ وَكَانَ مِن تلكُ الْمَسَائلِ التي عَبَثَ بِهَا أَصِحابُ الاتِّجاَهـَاتِ العَقلانِيَّةِ مَسـألةُ حَـدِّ الـرِّدَّةِ؛ ولَمَّا كـانَ مِنَ المُتَّفَق علَيِه في دِين الإسـلام ومِنَ المَعلـوم مِنَ الـدّين بِالضَّرِوَرِةِ أَنَّهِ لا يَجوِزُ لِلمُسلِمِ أَنْ يَخْـرُجَ عن دِينِـه فـإنَّ خَرَجَ وَجَبَ إِقَامَةُ حَدٌّ الرِّدَّةِ عَلَيْهِ بَعْدُ اِسْتِتَابَتِه، وَعَلَى هَذَا سَارَتْ أُمَّةُ الإسلامِ طِيلَةَ القُرونِ السَابِقَةِ، ولم تُثَرُ فيها مُشكِلةُ الـرِّدِّةِ وِلم تُثَرُ فيها مُشكِلةُ الـرِّدِّةِ وِلم يُشَكِّكُ أَحَدُ في حَدِّهِا، ٍ حـتى جـاءَتِ الإعلاَناتُ الدُّوَلِيَّةُ تُجِيزُ حُرِّيَّةَ الارتِـدَادِ وتَكْفُلَهـا للإنسـانِ وتَجعَلُها مِن خُقوقِهَ الَّتِي لِا يُؤَاخَـٰذُ بِهـاً؛ ولَمَّا كـانَ بعضُ كُتَّابٍ المسلمِينَ يَـرَوْنَ أَنَّ إِعَلانـابٍ خُقـوقِ الإِنسـانِ الدُّوَلِيَّةَ حَقُّ لا مِرْيَةً فيه حاكَمُوا الشَّريعةَ الْإِلِّهيَّةَ إليها،

وقَـــدَّموا المَواثِيـــقَ الدُّوَلِيَّةَ على الشَّــرِيعةِ الرَّبَّانِيَّةِ، ولاحَقـوا الشَّـرِيعةَ مُحـاوِلِين طَمْسَ هـذا الحُكْمِ، انتهى باختصار،

(63)وقالَ الشَّيخُ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ لُه بعَنُوانَ (الحوارِ الهادي مع الشّيخ القرضاوي) على موقعه <u>في هذا الرابط</u>: الشيخُ القرضاوي [عضوُ هيئـة كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكْم الرئيس الْإخوانيِّ محمـد مرسي)، ورئيس الاتحاد العالمي لغلماء المسلمين (السيامين (السيامين)، ورئيس الاتحاد العالمي لغلماء في العالم (الدي يُوصَفُ بأنه أكِبرُ تَجَمُّع للعلماء في العالم الإسلامِيُّ)، ويُعتَبَرُ الأَبَ السُّوجِيَّ لجماعٍ عِنهِ إلإحوانِ المُسلِمِينَ عليَ مُستَوَى العالَم] يَسْعَى بكُلِّ ما أُوتِيَ مِنَ قُوَّةٍ لِكَسْبِ أُكْبَرِ قَدْرٍ مِنَ الشَّعبِيَّةِ، فهو مُستَعِدٌّ لِأَنْ يُفْتِي بِأَيِّ شِيءٍ عَرغَبُه الجُمهورُ، وَفْقَ قاعِدةِ {الشهواتُ تُبِيخُ المَحظُوراتِ}!، أقولُ، وهذا تَبْرِيرٌ قَوِيٌّ لِتَناقُضِ فَتَـاواه، إِذِ اللَّهَـدَفُ مِنَ الْفَتْـوَى [عنـده] إرضِّاءُ جَمِيـعً النــاسِ بــاخْتِلافِ أَمْــزِجَتِهم... ثم قــالَ -أيِ الشــيخُ الدمشــِّقي-: الشــبخُ القَرضــاوي يَنتَمِي إِلَى اَلمَِدرَســةِ الْفِقُهِيَّةِ الْتَّيسِـيرِيَّةِ [يَعنِي (مَدرَســةَ فِقْــهِ التَّيسِـيرِ والوَسَطِيَّةِ)، وقد ِقالَ الشيخُ أبوِ المنذرِ الشِنقيطي في (ْسُـرَّاقُ الْوَسِـطِيَّةِ): (جَمَاعـهُ الْإخـوانِ) اليَـوْمَ تُــرَوِّجُ مَنهَجَهَا الضَّالِّ تحتَ عُنْوانِ (الوَسَطِيَّةِ). َانتهى باحتصاراً] العَصْرَانِيَّةِ [يَعنِي (المَدرَسَةَ العَقلِيَّةَ الْاعتِزالِيَّةَ)]، والـتي مِن سِـمَاتِهَا؛ ﴿أَ)الٰتَّحَبُّبُ لِعامَّةِ النَّـاسِ، بَمُحَاَّولَـة تَقلِيصٍ المُحَرَّماتِ وتَسهِيلِ التَّكالِيفِ بَأكبرِ قَدُّرٍ، بِما يُسَ<sub>بِ</sub>مِّيه [أَيِ القرضاوي] (فِقُهُ التَّيسِيرِ)، ولِذلكَ تَجِدُ فَتَاواه تَتَّفِقُ مع أهواءِ العامَّةِ في الغَالِبِ، مَمَّا أَكْسَبَه شَعْبِيَّةً كَبِيرةً [قـالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَي (بَيَانُ تَلبِيسِ الجَهمِيَّةِ): إِنَّ دُعـاَةَ الباطِـلِ المُخِالِفِين لِمَا جاءَتْ بـه الِرُّسُـلُ يَتَـدِرَّجون مِنَ الأسـهَلِ والأقْـَرَبِ ۚ إِلَى مُوَافَقـٰةِ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَنْتَهُـوا ۚ إِلَى هَـدْمَ

الـدِّينِ انتِهى]؛ (ب)الاعتِمـادُ على آراءِ الفُقَهـِاءِ -وهـذا ناتِجُ قِلَةِ البِضاعةِ في عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَعَـدَم الْتَّمْيِيزُ بَيْنَ صَـجِيجِهُ وسَـقِيمِه- مِمَّا يَجِعَلُهم يَحْتَفُـون بِهـا ِ أَكَـثِرَ مِن اِحْتِفَائِهِم بِالنَّصِّ، فَتَرَاهِم أَحْيانًا بِتَتَبَّعون شَـوَاذَّ الأَقْـوالِ وسَقَطَها؛ (ت)ِالتَّأَثِّرُ بِفِكْرِ المُتَكِلِّمِين الذِين يَرَوْنِ تَقدِيمَ الْعَقلِ عْلَى النَّصِّ (فَي حَالَةِ النَّعارُ صِ "حَسِّبَ ۖ زَعْمِهِمَ")، كمـا َهـو عنـد الْمُعِتَزِلَـةِ؛ (تُ)الانْهَـزَّامُ النَّفْسِـُيُّ أَمَـٰامَ الانفِتــاحُ الحَضَــارِيِّ ٱلمُعاصِـرِ علىَ الغَــربِ، مِمَّا يَجعَــلُ بعضَـهِم ۖ يَسْـتَحِي ۗمِن بعضٍ أحكَـامٍ الإسـلاّمِ، فَيَبْحَثَ لِهـا بىسىم يستوب وَيَعلِيلَاتٍ، وذِلْك خَوْفُ أَمِن طُعْنِ الغَـرِبِيِّينِ عن تَـأُوبِلَاتٍ وَتَعلِيلَاتٍ، وذِلْك خَوْفُ أَمِن طُعْنِ الغَـرِبِيِّينِ في الإِسَّلامُ... َثم قـالَ -أي الشييخُ الدمشـقِيِّ-: خِلَاًفُنـاً مع الشّيخ الْقرضِأوي ليس ً فَقَطْ بِفروعِ الفِقْ مِ، بَـلٌ هـو في العقيَـدةِ وأصـولِ البِشّـرِيعةِ وقِوَاعَـدِ الفِقْـهِ أيضًـا، فتَجِدُه قد هَدَمَ تَعظِيمَ النُّصِوصِ وأَعـرَضَ عنِ الـوَحْيَين، فليس مَرجِعُه الكتابَ والسُّنَّةِ، بَلْ قَواعِدَ اِتَّبَعَها وعـارَضَ بها الشَّرِيَعَةَ كقاعِدةِ {تَهذِيبُ الْإِشِرِيعةِ لإرضـاءِ العامَّةِ}، وۚ { تَحسِــَينُ صُـورةِ الإِسـٰـلَامِ للكُفَّارِ ٓ}، وَقَاَعِـدةِ { تَقـدِيمُ الْعَقلِ}، وقاعِدةٍ ۚ {التَّيْسِيرُ}، وقاعِـّدةٍ ۚ {النَّسْهُواْتُ تُبِيْثُ المَحظوراتِ}، وِقاعِدةِ {الأَصْلُ في الأوامرِ الاسـتِحبابُ، َ اللَّهِ اللَّوَاهِي اللَّوَاهِي الكَرَاهَـةُ } قَلا ٍ وُجَـوبَ وِلا تَحـرِيمَ [ُقالَ الشّيخُ عصّامَ تليمـةً (القِيَـادِيُّ الإِخـَوانِيُّ، وتِلمِيَــذُ القرضاوي وسِكْرتيرُه الخاصُّ ومُدِيرُ مَكتَبِه، وغُضوُ جَبهةِ عُلَماءِ الأَرْهَرِ، وغُضُو الاتِّحادِ العالَمِيِّ لِعُلَماءِ المُسلِمِين، عُلَماءِ الأَرْهَرِ، وغُضُو الاتِّحادِ العالَمِيِّ لِعُلَماءِ المُسلِمِين، وعُضُو الجَمعِيَّةِ الشَّرعِيَّةِ بِمِصرَ) في مقالة بعنوان (مع القرضاوي ثَلَاثَةُ كُتُبٍ يَتَمَنَّى الشيخُ كِتابَتَها) عِلى هذا القرضاوي يَـرَى أَنَّ الأَمْرِ في السَّنَةِ [يَعْنِي الرَّاطِ: فالقرضاوي يَـرَى أَنَّ الأَمْرِ في السَّنَةِ [يَعْنِي النُّصـوصَ النَبَويَّةَ] لَلْإسـتِحبابِ، والِنَّهْيَ لَلكَراهـةِ، إلَّا إذاً جِـاءَتْ قَرِينَـةٌ تَصْـرِفُه عِن ذلـَك [أَيْ تَصْـرِفُ الأَمْـرَ إِلَى الْوُجِـوبِ، وَالنَّهِْيَ إِلِّي التَّحَـرِيمِ]، انتَهِي]، وَلِسَانُ حَالِـه يَقُولُ كُمَا تَقُولُ المُرجِئةُ {إِغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَـدْ وَجَبَتْ

لَكُمُ الْجَنَّةُ}؛ هـِذا الرَّجُلُ لا يَعـِرِفُ مِنَ ِالأَدِلَّةِ إلَّا قَوْلَـه تَعالَى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُشِّرَ وَلَا يُرِيـدُ بِكُمُ اَلْغُسْـرَ}، ولا يَعـــرفُ مِنَ القَواَعِـــدِ إِلَّا قَاعِــِـدَةَ {الضَّـــروراتُ تُبِيحُ ِ الْمَحظُوراِتِ} وقد أَدخَلَ عي الْضَّروراَتِ شَهَواَتِ الناسِ، فنَسَفَ النُّصُوصَ والإجْماعاتِ ومَسَخَ السَّرِيعةَ بهذا... ثم قالَ -أي الشيخُ الدمشـقي-: مَا أَجْـرَأُ القرضـاوي على أَحِادِيثِ ۗ النَّبِيِّ صلى الله علَّيه وسلم، قاتَـلَ اللَّهُ أَهـلَ الْإِهواءِ الذِينِ يُقَـدِّمونِ عُقـولَهمَ الناقِصـةَ على أحـاديثِ النَّبِيُّ صَـلَى اللّه عليه وسَـلُم... ثمَ قـالَ -أَيِ الشـبِخُ الدمشقيِّ: ومِنَ الواضِحِ أنَّ الشيخَ القرضاوي قـدِ تَـإُثَّرَ شَدِيدَ التَّأَثَّرِ بِالْغَزِالِي [هـو محمد الغـزالي الـذي تُـوُفِّيَ عامَ 1996م، وكانَ يَعْمَلُ وَكِيلًا لوزَارةِ الأوقاف بمصر] في كثيرٍ مِن أقوالِه... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الدمشـقي-: الغزالي يقولُ في الحَدِيثِ الصحيحِ المُتَواتِرِ الذي أَخْرَجَه الْإِمَـامُ مُسْـلِمُ [فِي صَـجِيجِهِ] (إِنَّ أَبِي وَأَبَـاكَ فِي النَّارِ) {هِذِا حَدِيثُ يُخِالِفُ القُرِآنَ [قلتُ: وذِلكِ بِجِسَبِيٍ زَعْمِـهِ]، حُطَّهِ تحَتَ رِجْلَيكَ}!، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ أِلَّا بِاللَّهِ، فَتَأَمَّلُ وَلَا قُـوَّةَ أَلَّا بِاللَّهِ، فَتَأَمَّلُ قِلَّةَ أَدَبِ هذا المُعْتَزِلِيِّ الغزالي مع حَـدِيثِ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقوله {حُطَّه تحت رِجْلَيكَ}، فهذا مِنَ الْإِيدَاءِ الْمُتَعَمَّدِ لِرسولِ اللهِ صلى الله عَلَيه وسـلم، وإلِلهُ تَعالَى ِيقولُ {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الـدُّنْيَا ۖ وَالآخِــَرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُمْ عَــذَابًا ۖ مُّهينِّـا}... تُم قـالَ -أَي الشـيخُ الدمشـقي-: ومِنَ المُلَاحَـظِّ أَنَّ الشـيخَ القرضاُوي قد فاقَ شَيْخَه [يَغْنِي الغزالَي] تَدلِيسًا وتَلبِيسًا وتَلبِيسًا وتَلبِيسًا وتَلبِيسًا، فالغزِالي كانَ يُصَرِّحُ بِرَدِّ الشَّنَّةِ وِيُقِـرُّ الضَّالِلَ عُّلانِيَــةً، ولكنَّ الشــيخَ القرضـَاوي يَمِيـَـلُ إَلَى المَكْــرِ والمُرَاوَغةِ لإقْـرارِ وتَثبِيتِ باطِلِه،،، ِثم قِـالَ -أي الشِـيخُ الَّدِمشَقَي-: ۚ فَِضِيلَةً ۗ الْقُرْصَاوِي َ-وكُلُّ الْعُلَماءِ الْعَقلَانِيِّين-يَرِفُضون ۗ بشِدَّةٍ ۖ الْحَدِيثَ ۖ الصِّحَيْحَ ۚ { لَا يُقْتَلُ مُسِّلِمٌ بِكَاْفِرٍ } مُرَاعِــاًةً لِلقَــًوانِينَ الغَربِيَّةِ!... ثُم قـــالَ -أَيَ السَــيَّخُ

الدِمشِـقيِ-: القرضـاوي لا يَرجِــعُ إلى كُتُبِ الحَـدِيثِ إِلَّا نادِرًا جِـدًّا، ومَن كَانَ عنده أَدْنَى مَعرِفَةً بهـذا العِلْمِ الشَّـرِيفِ [أَيْ عِلْمِ الْحَـدِيثِ]، فإنَّه سَـبَعْرِفُ أَنَّ الشَـيِخَ القرضَّاوِي بَعِيدُ كُلُّ الْبُعْدِ عَنه، وكَانَ الأَجْدَرُ بِهِ أَنْ يُسَـلِّمَ لِعُلَماءِ الْحَدِيثِ الكِبَارِ، وأَنْ لَا يَـدُخُلُ في عِلْمَ لَا يُحْسِنُه، وأَنْ لَا يَحكم على الأحـادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الَّشَّرِيفةِ، لا على الرَّأْيِ والهَوَى... ثم قِالَ -أَيِ الشَيخُ الدمشَّقِي-: قالَ فَضِّيلَةُ الشَّبِيْحَ القرضِاوِي {الْدِّيَـةُ، إِذَا نَظَرْنا إليها في ضَوْءِ آيَاتِ القُرآنِ وِالأَحـادِيثِ الصـحيحةِ نَجِـدُ المُسَاوِاةَ بينَ الرَّجُلِ والْمَـرَأَةِ، صحيحٌ أَنَّ جُمهـورَ الَّفُقَهاءِ وأَنَّ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ ۣتَرَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ بِطْ فُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وبَعضُهُمُ إِسْتَدَلُّوا بِالإِجمِاعِ [قالَ الشيخُ ناصر العقلُ (رئيس قسم العقيـدة بكليـةً أصـول الـدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض) في ْشرح مجمل أصول أهل السّنة): الإجماعُ لا بُدَّ أَنْ يَرتَكِزَ على الكِتابِ والسُّنَّةِ، ولذلك -بحَمْدِ اللهِ- لَا يُوجَـدُ إجمَـاِغُ عند السَّلَفِ لا يَعِتَمِـدُ علِي النَّصـوص... ثم قيالَ -أي الشـيخُ العقـلُ-: أهـلُ السُّـنَّةِ هُمُ الَّـذِّينِ يَتَـوَفَّرُ فِيهِمَّ الإجماعُ. انتِهِي ]، ولم يَثْبُتِ الإَجِماغُ فقد ثَبَتَ عَن الأُصَمِّ وأَبْن غُلَيَّةَ أَنُّهُما قَالًا (دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ) [قــالَ مُركِّزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والَّإِرِّشاد الَّديني بَـوِزَارَةِ الأوْقـاف والشَّؤُون الْإِسـلامية بدولية قطر <u>في هـَذا الرابط</u>: وهـذا قَـوْلُ شـاذَّ يُخـالِفُ إِجمَـاعَ ِالصَّـحَابَةِ، انتهى ]}، ثم َ خَـرَجَ [أَي القرضـاوي] بْنَتِيجِةِ أَنَّه {ولَـذَلَك لا ْحَـرَجَ علينا إِذَا تَغَيَّرَّتْ فَتُوابِا فَي عَصْرِنا عن فَتْـوَى الأئمَّةِ إَلَّأَرْبَعَـةِ وقُلْنـا (أَنَّ دِيَـةَ الْمَـرْأَةِ مِثْـلُ دِيَـةِ الرَّجُـل)}؛ قُلْتُ [والكِّلامُ مـا زالَ لِلشَّـيَخ الدمشــَقيَ]، وما الله تَغَيَّرَ حَــتى تُتَغَيَّرَ الْفَتْـوَى عَمَّاً مَشَى عِليِه أهلُ السُّـنَّةِ كُـلَّ تلـك العُصـورِ الطَّوِيلـةِ، مِن عَصْرِ الخُلِّفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلى هـذا العَصْـرِ؟ِّ!، هَـلُّ لِمُجَـرَّدِ

إرضاءِ الغَـربِ؟!، أَمْ هي الهَزِيمِـةُ الفِكْرِيَّةُ أَمـامَ غَـزْوِ الْفِكْـرِ الغَـربِيِّ؟!؛ وَ[إِقَـدْ] قـالِ الْقُـرْطُبِيُّ إِفي (الإجـامِع لأحكامُ القـرَآنَ)] {وَأَجْمَـعَ الْعُلَمَـاءُ عَلَىَ أَنَّ دِيْـةَ الْمَـرْأَةِ عَلَى النَّمْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ}، وقد نَقَلَ إجماعَ أَهلِ الشَّنَّةِ والجَماعَ أَهلِ الشَّنَّةِ والجَماعةِ [أيضًا] الإمامُ الشَّافِعِيُّ وابْنُ الْمُنْذِرِ والطَّحَاوِيُّ والطَّبَرِيُّ وَابْنُ عَبْدِالْبَرِّ وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ حَرْمٍ وابْنُ تَيْمِيَّةَ وابْنُ رُشْدٍ والشَّوْكَانِيُّ، وكثيرُ غيرُهم، وهُو ۚ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ لَمْ يُخَالِقُهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلا مِنَ المُتَاخِّرِينَ مِن أَهـلِ السُّـنَّةِ؛ فالشَـيخُ القرضَـاوي هِنـا خِيالَفَ الْإِجْمِـاعَ الصَّلِيحَ الـذِي إِتَّفِقَ عليه أَهـلُ السُّنَّةِ كُلُّهم، ولَمَّا أرادَ أَنْ يَبِحَتَ له عَن أَحَدٍ سَـبَقَه بمِثْـلِ هـذه الغَّنْـوَى، لم يَجِـدْ إلا زَعِيمًـا للجَّهْمِيَّةِ [يَعْنِي إِبْـرَاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ] وزَعِيمًا لَلمُعتَزِلةٍ [يَعْنِي أَبَا بَكْرِ الأَصَمَّ]، وهَذَا ليس بمُسْتَغْرَبٍ عليه، فقد أُخَذَ هَذا مِن شَـيْخِه الغـزالي الـذي يقـولُ فِي كتابِـه (السُّـنَّةُ الْإِنَّبَوِيَّةٍ) {وأَهْـلُ الحَـدِيثِ -أَيْ يَحُونِ عِنْ عَلِي السَّنَّةِ- يَجَعَلُـونِ دِيَـةَ الْمَـزَّأَةِ عَلَى النِّصْـفِ مِنْ دِيَـةِ السَّنَّةِ- يَجَعَلُـونِ دِيَـةَ الْمَـزَّأَةِ عَلَى النِّصْـفِ مِنْ دِيـةِ الرَّجُـلِ، وهــذه سَــوْأَةٌ خُلُقِيَّةٌ وِفِكْرِيَّةٌ، رَفَضَـِها الفُقَهـاءُ المُحَقِّقُونَ}!، فـانْظُرْ إِلَى شَـثُّمِه لَأَهـلِ السُّـنَّةِ (وفيهم الصَّحِابةُ ۗ والِتابِعونِ والْأَنْمَّةُ الكِبَارُ)، ووَضَّفِ مَذهَبِهم بَأَنَّه َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِكْرِيَّةٌ)، بينما يَصِفُ سَلَفَهَ مِنَ الْمُعَتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ بِــَأَنَّهِم (فُقَهـِاءُ مُحَقَّقــون)؛ ويِقِــولُ الشِــيخُ إِلْقِرِضَاوِي [في مَوضِعُ آخَـرَ] {جُمهـورُ الْعُلَمـاءِ يَقولُـونَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيِّةِ الرَّاجُلِ، وَخِالُفَ ذِلْكَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَالْأَصَمُّ -مِنَّ عُلَمـاءِ السَّـلَفِ- وأَنِـا أَرَجِّحُ رَأْيَهمـا}، فِهـو يَعتَبِرُ شَيْخَيِ المُعتَزِلـةِ والْجَهْمِيَّةِ مِن عُلَمـاءِ السَّـلَفِ!، فَهَنِيئًا لِفَقِيلًهِ العَصْلِ القَرضَاوَيَ وَلِشَيْخِهُ العَـزالَي سَلَفِهم شيخُ المُعتَزِلةِ وشيخُ الجَهْمِيَّةِ، نِعْمَ السَّلَفُ لِنِعْمَ الخَلَــٰفُ!. انتَهى باخَتصـار. وفي فيـديو بعنـوان (تحـذير العلامِـة ابن جـبرين رحمـَه اَللـّه من القَرضـاَوي) سُـئِلَـُ الشيخُ ابنُ جبرينُ (عضو الإفتاء بالرِّئاسة العامةُ للبحوث

العلمية والإفتاء): فقد كَثُرَ في الآونَـةِ الأخِـيرةِ تَسِـاهُلُ يُوسُـفَ القرضـاوي مُفْتِي قَطَــرَ -وبــذلك يَــدغُو إلى التُّقــريبِ مــعُ الرافِصْـةِ، وَجَــوَازِ التَّمَثِيــلِ مــع النِّسَــاءِ والرِّجاَّلَ-َ ودِفَّاعُـهَ عن أَهـلَ البِـدَّعَ مِنَ الأَشـاعِرةِ وغـيرِ و حرات و مَا هَي نَصِيحَتُكم تِجَامَ هَذه ۖ إِلْفَاتَ اوَى الـتَّيَ تَصَـدُرُ ۖ ذِلكَ؛ فَمَا هَي نَصِيحَتُكم تِجَامَ هَذُه ۖ إِلْفَاتِ اوَى الـتَّيَ تَصَـدُرُ أمامَ الِناس؟ ۖ فأجابَ الشَّبِخُ: لا شَكَّ أنَّ هَذَا الرَّجُـلَ معـهُ هذا التَّساهِّلُ، سَنَتُ ذلك أنَّهِ يُريدُ أنْ يكونَ مَحبُوبًا عبِد عِامَّةِ الناسِ حـتِى يقولـوا أنَّهُ يُسَهِ لَّالٌ علَى النـاسِ، وأنَّه يَتَّبِعُ ۖ الرُّخَصِّ ويَتَّبِعُ اليُسَّرَ، هذه فِكْرَتُـه، فِـإِذا رَأَى ٱكْثَرِيَّةَ النَاسِ يَمِيلُونَ إِلَى سَمَاعُ الغِنَاءِ قَالَ {إِنَّهَ لَيسُ بَحَرِامٌ}، وإذا بِرَأَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَمِيلُـونِ إِلَى إِبِاحَـةِ كَشَّـفِ المَرْأَةِ وَجْهَها قالَ {إِنَّ هـٰذاَ ليس بحَـرام، إِنَّه يَجـوزُ لهـا كَشْفُ وَجْهِها عند الأَجْنَابِي}، وهكذا، فلأَجْلِ ذلك صارَ يَتَسـاهَلُ، ۚ حَـتى يُرْضِي أَكْثَرِيَّةَ النـاس، فنقـَولُ لـك {لاّ تَستَمِعْ إلى فَتَاوَاه، وعليك أَنْ تَحْـذَرَهَا}، انتهى، وقـالَ الشيخُ محمد بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملــك فهـد لطباعـة المصحف الشـريف، والمـدرس الخـاص للأمـير عبداللـه بن فيصـل بن مسـاعد بن سـعود بن عبــدالْعَزيز بن عبــَدالرحمن بنَ فيصــل بن تــركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ لـه على موقعِـه <u>في هـِذا الرابط</u>: وكتبابُ الشـيّخ القرَضـاوي المُسَــمَّي (الحَلَالُ والحَرامُ) يُطلِقُ عليه بَعضُ العلمَـاءِ الأفاضِـلُ (الحَلَالُ وَالحَلَالُ) لِمَا فيه من إباحَةٍ لِمُحَرَّمَاتٍ لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانٍ. انتهى، وقالَ الشّيخُ خبّاب بنّ مروان الحمد (المُـراقُبُ الشـرعي على الـبرامج الإعلاميـةُ في قنـاة المجـدَ الفضائية) في مقالـةٍ لـه بعنـوان (انظِـروا عمَّن تأخِذونِ دينكم) <u>على هذا الرابط</u>: والحقيقـةُ أنَّ أُصـحابُ تَتَبَّعِ الْرُّخَصِ صَارِوا يَأْتُونِنا بِأَسِماءٍ ۖ جديدِةٍ للفِقْهِ، فَطَوْرًا يقولون {نَحن مِن دُعـاَةِ (تَطْـويرَ الفِقْـهِ الإِسـلامِيِّ)}}؛ وتـاَرَةً يَقُولُـونَ ۚ {نَحَنَ أُصَـحَابُ مَدَرَسَـةِ (فِقْـهِ التَّيسِـيرِ

والوَسَطِيَّةِ)}... ثم قالَ -أي الشِيخُ الِحمـد-: وِلهـذِا فـإنَّ المُنتَسِبِين لأِصحابِ مَديَرسةً (فِقْهِ التَّيسِيرِ "أَي التَّسِاهُلِ والتَّمْبِيلِ عِ لِقَصَايَا الشَّلِ رِيعةِ") َالمُــدَّعَيِّن أَنُّهم أُولُــو الوَسَطِيَّةِ والاعتِدالِ، فإنَّكَ واجِدُ في كِتاباتِهم ودُرُوسِهم وفَتَاوِيهم عَجائبَ مِنَ الأَقاوِيلِ التي يَرَوْنَ أَنَّهم بها قـد وافقــوا بين الأصـالةِ الفِقْهِيَّةِ والمُعاصِــرةِ الزَّمَانِيَّةِ، انتهى باختصار ٍ وقالَ الشيِّخُ ناصَرُ بنُ حَمَد الْفَهَـد (المُّنَخَـرِّجُ مِن كُلَيَّةِ الشـريعة بِجِامعِـة الإمـام محمـد بن سعود بِالْرِياضُ، والْمُعِيـدُ فَي كُلِّيَّةِ أَصـولَ الـدَين "قسـمَ العِقيَــدة والمَـِـذاَهب المعاصــرة") في مقالــة بعنــوانِ (خُلَاصِةُ بعضِ أَفكارِ القرضـاوي)َ <u>على هـذا ِالرابط</u>ِ: فـَاإِنَّ مِمَّا اَبْتُلِيَتْ بِلَهِ الْأُمَّةُ في هـذَه ِالأزمـانِ، ظُهـُورَ أقـوأُم لَّبسـوا ۚ رَدَاءَ العِلْم، مَسَـٰحوا الشَّـرِيعةَ بَاسْـمِ (التَّجْدِيـدِ)، ۗ وِّيَسَّرُوا أَسبابَ الْفسادِ باسْمِ (فِقْـهِ الِتَّيسِـيَرِ)، وفَتَحـُوا أُبُوابُ الرَّذِيلَةِ باسْمِ (الاجتِهَادِ)، و<mark>َوَالَـوْا الْكُفَّارِ</mark> باسْمِ (تَحسِينِ صُـورةِ الإسـلامِ) [قِـالَ الشـيخُ ياسـر برهـامي (نائبُ رئيس الدعوَٰةِ السَّلِٰلَفِيَّةِ بِالْإِسْكَنْدَرْيَّةٍ) في مقالـةٍ ُ على موقعِـه <u>في هَـدا الرابط</u>: يَـَـوْمَ أِنْ أَفْتَى الـدُّكْتُورُ يُوسُفُ القرضِاوي بِأنَّه يَجوزُ لِلمُجَنَّدِ الأَمْرِيكِيِّ أَنْ يُقاتِـلَ مَعَ الجَيِشُ الْأَمْرِيكِيِّ ضِدَّ دَولَـةِ أَفْعَاٰنِسْـتاًنَّ الْمُسـلِّمةِ لَم يَنْغَقِدِ ۚ إِتَّحَادُ عُلَمَّاءِ ۗ المُسلِمِينَ [يَعْنِي (الاتِّحادِ العالَمِيَّ لِعُلَماءِ المُسِلِمِين) الذي يَرْأَسُهُ اللهِ المُسِلِمِينِ النَّابِيِّنَ حُرمٍ ـةَ مُـوالَّاةِ الكُفَّارِ، وَلَم تَنْطَلِّـوِ الأَلْسِـنِةُ مُكَفِّرَةً وَمُضَـلَّلَةً وحاكِمِةً بالِنِّفاقِ!، مع أَنَّ القِتـالَ والنُّصـرةِ أَعْظُمُ صُـورِ المُواَلَاةِ ظُهورًا ، ودَولَةُ أَفغانِسْتانَ كَانَتْ تُطَبِّقُ الْحُدودَ وتُعلِّنُ مَرجِعِيَّةً الإِسَلام، انتهى، وقـالَ الشـيخُ سليمان الُخراسْـيُ في مُقالـة ُلـه بُعنـواُن (اعترافـاِت دكتـِور عصـراني) على هـذا الرابط: مِنَ المُعلـومِ أَنَّ مِن أَهَمِّ القَضَـايَا الـتي حـاوَلَ العَصـرِيُّون [يَعْنِي الـذِين يَحمِلُـون فِكْرَ (المَدرَسةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ)] تَميِيعَها أو تَحرِيفَهـا

أو حـتى إلغاءَهـا قَضِـيَّةَ الـوَلَاءِ والبَـراءِ. انتهى. وقـالَ الشـيخُ محمـد إسـماعيل المقـدم (مؤسِّـس الـدعوة السِـلفية بالإسْـكَنْدِريَّةِ) في (عَقِيـدة الـوَلَاءِ والبَـراءِ): الوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ مَبْدَأُ أُصِّيلُ مِن مَبَادٍئِ الإسلامِ ومُقْتَضٍ يَاتِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَلَا يَصِحُّ إِيمَانُ أَحَدِ إِلَّا إِذٍا وَالَى أَوْلِياءَ اللهِ، وعُادَى أَعِداءَ إِللَّهِ، وقد فَرَّطَّتٍ الْأُمَّةُ الإسلَّامِيَّةُ اليومِ في هذا المَبْدَأِ الأُصِيلُ، فَوَالَتْ أُعداءَ الِلهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أَوْلِيـاءِ اللَّهِ، ولأجْل ذلَك أُصابَها الـذُّلُّ والهَّزيمَـةُ والْخنَوعُ لأعداءِ اللهِ، وظهَرَتْ فيها مَظهاهِرُ البُعدِ وَالانجِــرَافِ عِن الإِسـٰـلامَ، انتهَى]، وعلى رَأْسُ هــؤلاءُ مُفْتِي الفَضَائيَّاتِ (يُوسفُ القرضاوي)َ، حيثَ عَمِـلَ عَلَى نَشْـرِ هِـذا الفِكْـرِ عِلَبْـرَ الفَضِـائيَّاتِ وشَـبَكةِ الإنـترنت والمُــَوْْتَمَراتِ والــَّدُّرِوسِ والكُتُبِ واَلمُحاضَــرَاتِ، انتهى باً ختصار. و<u>ُفِي هَذا الرابط</u> قالَ مركئ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ِبدولــة قطِــر: في الصَّحِيجِين وِغيرِهماً، عَنْ عَائِشَةٍ قَالَتْ {مَا خُيِّرَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّىِ ۚ اللَّهُ عََلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْنَ أَمْـرَيْنِ إِلَّا أَخَـذَ ۚ أَيْسَـرَهُمَا َ مَا لِمْ يَكُنْ إِنْهِمًا، فَإِنْ كَانَ إِنْمًا كَإِنَ أَبْغَدَ النَّاسِ مِنْهٍُ}، ولا بُدَّ أَنْ يُفِهَمَ أَوَّلُ كَلَّامِها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في ضَوءِ آخِـرِه، ولا يَصِحُّ بَنْـرُ الْكِلامِ وفَصْلُ ما تِلَاحَمَ مِن جُمَلِـه، ففي قَولِها {مَا لَمْ َيَكُنْ إِثْمًا ...} بَيَانُ أَنَّ اِختِيـاَرَ النـبَيِّ صـلَى الله عليه وسلم لِلْأَيُّسَرِ مَشرُوطٌ بِبُعـدِه عن الإثمِّ، وهـذا يَشِمَلُ ٱلمَكِّروهَ أَيضًا لأُنَّه قَـرِيَّبٌ مِنَ الْإِثمِ، وَلـَذلَك قَـالَ النَّوَوِيُّ [في (شرح صحيح مسلم)] {فِيهِ اسْتِحْبَابُ الأَخْذِ بِالأَيْسَـِرِ وَالأَرْفَـقِ مَـا لَمْ يَكُنْ حَرَامًـا أَوْ مَكْرُوهًـا}... ثم قَالَ ۥٟ-أَيُّ مركزُ الفَتوى-: النبيُّ صَـلى الله عَلَيه وسـلم في أُمــورِ الْعِبَـادةِ وَحُقـوقِ اللَّهِ تَعـالَى يَضْـرِبُ الْمَثَـلَ الأَعْلَى في التَّمَسِّكِ بالأَفْضَلِ وتَحَرِّي الأَحْسَنِ، كما قـالَ تَعَالَى {وَاتَّبِعُوا ۚ أَحْسَنَ مَا أَنَـٰزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم}، وهـذَا

معلومٌ ظاهرٌ مِن حالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الـذي كان يَقُومُ [اللَّيْلَ] حَتى تَتَفطَّر قَدَمَاه، فتقولُ له السِيدةُ عَائِشَةُ {لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَـا رَبِيُـولَ اللَّهِ وَقَـدٌ غَفِـرَ السُّهُ لَكَ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟}، فيقولُ {أَفَلَا اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟}، فيقولُ {أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا}، قالَ الشّوْكَانِيُّ في (نيـل أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا}، قالَ الشّوْكَانِيُّ في (نيـل الأوطار) {الْحَدِبِثِ يَـدُلُّ عَلَى مَشْـرُوعِيَّةِ إِجْهَادِ النَّفْسِ الأوطار) {الْحَدِبِثِ يَـدُلُّ عَلَى مَشْـرُوعِيَّةٍ إِجْهَادِ النَّفْسِ غِي ۗ الْعِبَادِةِ مِنَ الصِّلَاةِ وَغَيْرِهَ إِي مَـااً لَمْ يُــَٰؤَدُّهِ ۣذَلِكٍ إِلَى ۖ الْمِلَالِ، وَكَـانَتْ حَالَـهُ صَـَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَكْمَـلَ الأَحْوَالِ} ... ثم قالَ -أَيْ مركزُ الفتـوى-: أُمَّا في الأمُـورِ المُياحـةِ المُسِـتَوِيَةِ الطَّرَفَيِن فيُســتَحَبُّ للمسٍــلمِ أَنْ يُخَفِّفَ علَى <sub>ب</sub>َنِفْسِه باجتيارِ الأَيْسَـرِ... ثم قـالِ -أَيْ مركـزُ الفتوى-: وأمَّا مَسألةُ إِخَتِيارِ الأَيْسَرِ مِن أَقِوالِ أَهـلِ العِلْم عنــد َ اِختِلافِهم، فهــذا َلاِ يَصِــجُّ، فــإنَّ الأَحكــامَ الشُّرَعِيَّةَ لا تُؤخَذُ بِالْهَوَى ولا بِالتَّشَهِي َ انتهى باختصـار. وقــالَ الشــيخُ محمــد صـالح المنجّد في كُتــابِ (دروسُ للَّشيخ محمد اللِمنجد): من البِدَعِ العَصْرِيَّةِ التي خَرَجَتْ ما يُعرَفُ بِفِقْهِ التَّيسِيرِ، وفِقَّهُ اَلتَّيَسِيرِ هَو عِبَارةٌ ٍعنِ اتِّبــاعِ الهَوَى، وجَمْع الرُّخَصَ واختراعِها... َ ثم قــالَ -أي َالشــيخُ إِلمنجد-: ۚ هَناكَ الأَنَ مَٰدرَ سَةُ ۖ فِقْهِ التَّيسِيرِ [وَالنَّي تُسِمَّى أيضًا ۚ بـ (مَدرَسةُ فِقْهِ التَّيسِيرَ والوَسَطِيَّةِۗ)، وَهِي نَفْسُـها (المَدرَسةُ الْعَقلِيَّةُ الاعتِرالِيَّةُ)]، هـذهِ المَدرَسـةُ القائمـةُ عِلَى الْحِوَارِاتِ عَلَى الْفَضَائيَّاتِ، وفِقْـهُ التَّيْسِـير يُحـاولُ أَنْ يَجْمَعَ لِكُ أَيَّةَ رُخصِةٍ أَفْتَى بِهَا أَو قَالَهِـا عَـالِمُّ أَو أَخَـدُ في كَتَابِ سَابِقَ مِن أَيِّ مَذَهَبٍ كَانَ، وإذا لم يَجِـذُ يَخَتَـرِعُ فَتْوَى جَدِيدةً، تُناسِبُ العَصْرَ (بِنزَعْمِهم)، ثُواَفِقُ هَـوَى النـاسِ وتُحـالِفُ إِلكِتـابَ وِالسُّـنَّةَ... ثِم قـالَ ٍ-أَيِ الشـيخُ المنجدِّ-: وَهَكَذَا كَثُـرَتِ الأهِّـواءُ في اتِّبـاعِ الـرُّخِصِ، ومَن تَتَبَّعَ رُخِصَ العلماءِ تَزَنْدَقَ وَخَرَجَ مِن دِينِه، فَإِنَّه مَا مِن عَالِم إِلَّا مِن عَالِم الْأَقَبِلِّ، فإذا عالِم إلا قَبِلِّ، فإذا تَتَبُّعَ ۗ الْإِنسَانُ هذه الـرُّخَصَ ٓ اِجتَمَـٰعَ فيـه الشِّرُّ كُلُّه، ومـع

طُولِ عَهْدِ الناسِ بعَصْرِ النُّبُرِّوَّةِ والبُعـدِ عن وَقْتِ النُّبُوَّةِ رَادَّتِ الأَهْـواءُ وأَسـتَولَتِ الشَّيِـهَواتُ على البُّفـوس ورَقَّ الـدِّينُ لَـدَى النـاسِ، وزادَ الطِّينَ بَلَّةً اِرتِبِـاطُ المسـَلمِين بالغَرِّبِ الذَّي اِستَولِّى عَلى مادَّيَّاتِهم وَصَدَّرَ إليهم الفِكْـرَ الذِي يَعتَنِقونه ويَرَضَخون لهِ، وتَرَكَّ هَذَا الأَمْرُ ۚ أَثَــرَه -مـعّ الأَسَفِ- حَتَى عَلَيَ بعضَ الدُّعاةِ، أَو الذِين يَزِغُمونَ نُصرةَ الإســلامِ ويَتَصِــدَّرِونِ ٱلمَجــالِسَ في الْكَلَام، فَصَــارُوا يُريدون أعَادةَ النُّطَل في بعض الأحكام الشرعِيَّةِ، يقُولونَ {ثَقِيلةٌ على الناّس، الناسُ لا يُطِيقوَنِها}، ماذا تُريدُون؟، قالوا {نُخَفِّفُ، نُرِّغِّبُ النَّاسَ في الَّدِّين} [جـاءَ علَى المَوقِع الرَّسمِيِّ لِجَماعةِ الإحوان المُسلِمِين (إِخوان أُوبِلايِّن) في مَقَالةٍ بِعُنوانِ (غُلَمِاءُ اَلأَزهَر صِـمَامُ َّالْمَانِ لِلْأُمَّةِ) على هذا الرابط أَنَّ الشَّيخَ عَبُدَالَخَالَقَ الشَّيخَ عَبُدَالَخَالَقَ الْأَمَّةِ) الشَّيخَ عَبُدَالْخَالَقَ الشَّينِ لِلْأُمَّةِ ) الشَّينِ السَّعَوةِ بِجَماعة الإخوانِ الشَينِ (مَسئولَ قِسم نَشْرِ السَّعوةِ بِجَماعة الإخوانِ المُسلِمِينِ) قالَ: قَلا بُدَّ أَنْ يَصِلَ الدَاعِيَةُ إلى أَنْ يَشِتاقُ الناسُ لِدُروسِه وِخُطَبِه، ويُـؤثِرون الحُصَـورَ إَليَـه على راحَتِهمْ، انتَهَى]، فَنَقــَولُ لهم، أنتم تُرِيــدون إدخِــالَ إِلناسِ مِن بـابٍ ثم إخـراْجَهم مِنَ الـدِّينَ مِن بَـابٍ آخَـرَ!، أِنتم تُّرِيدُونَ إِدِّخالَ الناسُ فَي دِينِ ليسَّ هَـو دِينِ اللـمِ!، انتم تُرِيدون أَنْ تَنْشُروا على النَّاسِ إسلامًا اَخَرَ عَيرَ الذي أَنْزَلَه اللهُ!، أنتمِ تُرِيدوِن أَنْ تُقَدِّموا لِلنَّاسِ أَحْكامًا غَيرَ ۚ أَحَكَامَ الشَّرِيعةِ الْـتَيِّ أَتَّى بِهِـا رَبُّ الْعـالَمِينَ!، مـاذا تُرِيدون؟!، ما هُو نَوعُ الإسلامِ الذي تُريدون تَعلِيمَه للناس؟!، وأَيُّ شَرِيعةٍ هذه؟!، وأَيُّ أحكام؟!، ومِنَ الناسِ مَن يَنَطَوَّعُ لِمُتِابَعَتِهم، ولا شَـكٌ أَنَّ الناسَ فيهم أَهْـلُ هَوَى وأَنْباعُ كُلِّ ناعِقٍ، يُرِيدون يُسرِّا ولا يُريدون مَشَـقَةً، وِيُرِيدون سُهولةً ولَا يُرِيدِون تَكالِيفَ صَاعْبةً، فنقولُ، أُفْتِهم بعَدَمِ صلاةِ الْفَجرِ لَأَنَّ صلاةَ الْفَجرِ فيها مَشَـقُّةُ!، وأَفْتِهم بعَدَمِ الصَّومِ في الصَّـيفِ الحِـارِّ لأَنَّ الصَّـومَ في الصَّيفِ الحارِّ مَشَـقَّةٌ!، أَفْتِهم بـالْفِطْرِ والقَضَـاءِ [أَيْ أَنْ

يُهْطِرُوا فِي شَهْرِ رَمَضانَ، ثم يَقْضُوا فيما بَعْدُ، لِأَجْل الْحَرِّ]!، وأَيْقَتِهم بَصَلاةِ الفَجِـرِ السِاعَةَ الِثامِنـةَ [أَيْ بَعْـدَ شُرِوق الشُّمس]!، فما دُمْتَ تُريدُ أَنْ تُخَفِّفَ على الناس خَفُّكُ ۚ إِنَّ الرِّبَا ضرورةٌ ۖ عَصـريَّةٌ } !، وهكـذا ٕصـارٍّ الْاسلامُ الذي يُقَدَّمُ للناسُ غيرَ الْإسلامِ الذي أَنْزَلَهُ اللّٰهُ... ثم قِالَ -أَيِ الشِيخُ المِنجِيد-: لكنْ كَيْفِ يَعْنِي {الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضَ عَلَى الْجَمْرِ} هَـذا الحـديثُ ما مَعَناه؟!، إِذَنْ مَاذا بعَدَ أَنْ نُلْغِيَ أَيُّ أَحكِام ونقولَ {هـذه يُعـادُ إِلَٰنَّظَـرُ فيهـا}؟!، فِكِيـفَ يَحُسُّ الوَّاحَـدُ أَنَّه قَابِضٌ عَلَى الْجَمْرِ؟!، كَيف يَحُسُّ أَنَّ هنا فِتنةً وابتِلاءً مِنَ اللهِ؟!، اللهُ إِبتَلَى الْنِاسَ بالتِكاليفِ وابتَلَاهم بالمَشاقّ، ماذاٍ يَعْنِي {إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَـارِهِ}؟!، ماذا يَعْنِي { حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ }؟!، إذا كنتَ تُريِّدُ إلغِاءَ المَكارِةِ مِنَ الدُّينِ فأَيْنَ الجَنِّئَةُ هذه الَّتي تُريدوِّن دُخُولَها؟!، الجَنَّةُ حَقْتُ بِالْمَكَارِهِ فَـأَيْنَ المَكارِهُ؟!، أنتم تُرِيـدون إلغـاءَ المَكارِهِ كُلِّها بِحُجَّةِ التَّحفِيفِ على الناِسِ وتَــرغِيبِهم في الإسلام، أنتم تُرَغَّب ونهم في شيءٍ آخَـرَ غيرِ الْإسلام، تُرَغِّبــون في دِين آخَــرَ تُشَــرِّعونَهُ مِن عَنــدِكُم، وهــذَا التَّمِادِي يَجِعَلُ الدَّاعِيَةَ هَذا أُو الْمُتَصَدِّرَ المُتَزَعِّمَ المُـدَّعِيَ للعِلْمِ عَبْدًا لأَهْواءِ الْبَشَرِ... ثُم قالَ -أَيِ الشِيخُ المنجِــدِ-: [يَقُولُ المُسِتَفَتِي] {يا شيخُ، هِذه تُقِيلَةٌ} يقولُ [أي المُفتِي] {خَلَاصٌ، بَلَاشٍ}، [يَقُولُ المُستَفتِي] {ياً شيخُ، وِاللَّهِ مِا قَدِرْتُ} قِالَ [أَيِ المُفتِيَ ] {هذا مُبَـاَّحُۗ}، وَهَكَـذَا يُصبِحُ الشَّـرِعُ وَفْـقَ أَهْـُواءِ النَـاسِ وشَـهَواتِهم، ويُعـادُ تَشكِيلُ دِينٍ جَدِيـدٍ، وأحكـامٍ جَدِيـدةٍ، وفِقْهٍ جَدِيـدٍ اسِـمُه (ِفِقْهُ التَّيسِّيرِ) وهُو قَائِمٌ عَلَى تَمبِيَعِ الشَّـرِبِعةِ وِمُراعِـاةِ أهواءِ الناسُ (مادًا يَقِولُ الناسُ؟، مَا هـو رَأَيُ الْأَعْلِبِيَّةِ؟، يجِوز)... ثمَ قـالَ -أي الشـيخُ المنجـد-: ويَجِبُ أَنْ يَقَـومَ الْدُّعَاةُ إِلَى اللهِ بِمُقاوِّمةِ داعِي الهَوَى، فالشَّرِيعةُ جـاءَتْ لِمُقاوَمـةِ الهَـوَى وتَربِيَـةِ النـاس على تَعظِيَم نُصـوص

الشِّرع والتَّسلِيم لها وتَـرْكِ ِالاعتِـراض عليهـا وأنَّ النَّصَّ الشَّرَعِيَّ حاكمُ لَا مَجكُومٌ وأَنَّه غَـيرُ قابِّلِ لِلْمُعارَضِةِ ولَا لِلِمُسَّاوَّمةِ ولاَ لِلـرَّدِّ ولَا لِلتَّجْزئـةِ ولا لِلتَّخفِيضِ، وَلْيُـذَكَر [َأَي الـدَّاعِيا العَامَّةَ وَالحَاصَّةَ بقَـوَلِ اللّهِ تَعِالَكٍ {وَمِا كَانَّ لِمُؤْمِن ۗ وَلَا مُؤْمِنَـةٍ إِذَا قَضَى الَّلَهُ وَرَسُـوِلُهُ أَمْـرًا ۚ أِن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَـرَةُ مِنْ أَمُّـرِهِمْ، وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُّـولَهُ فَقَدْ ضَـلٌ ضَـلَالًا مُّبِينًـا}، فلا بُـدَّ مِن تَربِيَـةِ إِلنـاسِ علِي التَّعَلِّق بِـالآخِرةِ، وأَنَّ الْـدُّنْيا دارُ شَـهَواَت وأهْـوِاءٍ، وأنَّ الجَنَّةَ قَد حُجِبَتُ بِالْمَكَارِهِ، وَالنارَ قَـد خُجِبَتْ بِالشَّـهَواَتِ، وَأَنَّ النَّسَرِعُ هَـو وَأَنَّ النَّسِرِعُ هـو وَأَنَّ اِلنَّهِينَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرِعُ، وما جـاءَ بـه الشَّـرعُ هـو مَصلِكَةُ النَّاسِ ولو جَهِلُوا، ولو قَالوا {ليس في هذاً مَصلَحَتُنا}، وِأَنَّ مِن مَقاًصِدِ الشَّرِيَعةِ تَعبِيـدُ النـّاسِ لِـرَبِّ العِالَمِينِ، وأَنَّ الواحِدَ بِرْكَبُ المَشَّاقَّ حَـتى يَتَعَبَّدَ وَيُـذَلِّلَ نَفْسَهُ لِلَّهِ... ثم قَالَ -أَيِ الشَيخُ الْمنجد-: ما هو المَقْصِـدُ الشَّرعِيُّ مِن وَضْعِ الشَّـرِيعةِ؟، لمـاذا أَلْـزَمَ اللـهُ النـاسَ بالشَّـرِيعةِ؟، الغَـرَضُ مِن وَضْعِ الشَّـرِيعةِ إِجْـراجُ المُكَلَّفِ عِنِ دِاَعِيَةٍ هَـوَاه حـتَى يَكـوَنَ عَبْـدً۪ا للَّـهِ؛ وَلْيَتَـدَكَّرْ هـؤلاء القَّومُ أَنَّ مُجاراةَ الناسِ في التَّرَخُّصِ وَالتَّيسِيرِ لَا تَقِـفُ عنـد حَـدًّ، فمـاذا نَفعَـلُ بمَن تَتَبَـرَّمُ مِن لُبْسِ الجِجَـابِ؟، ومَن يَتَبَرَّمُ مِن صِيامِ الْحَرِّ في رَمَضَـانَ؟ٍ، وَمَن يَتَثَاقًـلُ عَنِ السَّـفَرِ لِلْحَجَّ لِمَـٰا فيـه مِنَ المَشَــقَّةِ والأَمْــراضِ المُعْدِيَةِ؟، وماذا ٍ نَصِنَعُ بإلجِهادِ الذي فيه تَضحِيَةٌ بـالنَّفْسِ وإِلمِاَلَ؟، فَإَذا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنسَلِخَ مِن ِأَيِّ شيءٍ فيه ثِقَـلٌ فَأَيُّ دِين هذا الِذي نُرِيدُ اتِّباعَه؟!؛ وِالتَّيسِيرُ الْـِذي يَسَّــرَه اللهُ للنَّاسِ ورَخَّصَ فيه هذا [هو التَّيسِيرَ] الشَّـرعِيُّ، أَمَّا الإَخَرُ فِتَيسِيرُ بِدْعِيُّ، التَّيسِيرُ الشَّـرعِيُّ [هـِو] كَالْمَسْحِ عَلَى ۗ إِلْخُفَّيْنِ ۗ وَالجَــورَبِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًـا وَلَيْلَـةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، هَذَا تَيْسِيرُ شَرْعِيُّ، {فَمَن كَـانَ مِنكُمَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَـرَ} هـذا تَيسِـيرُ شَـرْعِيُّ، أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ وتقولَ {الرِّبَا ضـرورةٌ عَصـرِيَّةٌ} فهـذا كَلَامٌ فارغٌ. انتهى باختصار.

(64)وِقَالِ الشيخُ يحبِي بنُ عَلِيٍّ الحجوري (الذي أَوْصَـى إِنكَـارهم رَجْمَ الَـزانِيَ المُحصَـن) على مَوقِعِـه <u>في هـذا</u> الرابطُ: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمةً صَـوتِيَّةً لِيُوسُـفَ القرضَـاوي، نَقَلَ فيها عن المُسَمَّى أبي زهرة [يَعنِي الشِّـيخِ (محمــد أبو زهرةً) عُضُّوَ مجمع البُحُوثِ الْإسلامِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى عـامَ 1974م، وهو مِن أَصْـَحابِ المَدرَسـِةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ] أَنَّهِ يُنكِـرُ رَجْمَ الـِزِانِي المُحصَـن وأَنَّه كـانَ كاتِمًـا لِـذلِك عِشْرِينَ سَنَةً وأَنِّهَ الْآنَ أَفْشِاهً، وَأَبَانَ القرضاوي بأنَّه يَمِيلُ ۚ إِلَى هذا الرَّأي [قالَ الشَّيخُ القرضاوي في مَقالةٍ لـه بِعُنـوانِ (نَـدوِةُ َالتَّشـرِيعِ الإَسِـلامِيِّ فَي لِيبْيَـا) عِلى مَوقِعِـه <u>فَيَ<sub>هِ</sub>هـذا الرابط</u>: َقـَالَ [أي الشَّـيخُ (مُحَمـِد أبـو زِهَـرة)] {رَأْيِي أَنَّ الْـرَّجمَ كـانَ شَـّـرِيعةً يَهُودِيَّةً، أَقَرَّهـا الْرَّسَولُ في أُوَّلِ الأمرِ، ثم نُسِخَتْ }، انتهى باختصار، وجَاءَ في مَقالَـةٍ بِعُنـواُنِ (رَجْمُ الـزانِي بِين أَبِي زهـرة وَّالْقرضِاوِّي) <u>على َ هذا الرابط</u>َ: ذَهَبَ الدُّكْتُورُ ِ القرضَاوِي [إلى] أَنَّ غُقوبةَ الزانِي [الْمُحصَن] تَعزيريَّةُ وَلَيسَتْ حَـدًّا ثاُبِتًا، انتهى باَختِصـار ً قُلْتُ: الأَختِلافُ بَين أبي زهــرة وِالْقرضاُوي هُو أَنَّ الأُوَّلَ يَـرَى عُقُوبِيَّ الْـرَّجْمُ مَنسُوخَةً أُمَّا الثَّانِي فَيَرَى أَنَّها تَعزِيرِيَّةٌ؛ وَقَـدٌ أَلَّفَ الشَيخُ عصام تليمة (القِيَادِيُّ الإخوانِيُّ، وتِلمِيذُ القِرضاوي وسِـكْرِتيرُه الخِاصُّ ومُدِيرُ مَكتَبِه، وعُضوُ جَبهةِ عُلَماءِ الْأَزهَـر، وغُضـُوُ الاتِّحـادِ العـالَمِيِّ لِعُلَمِاءِ المُسـلِمِين، وعُصـوُ الجَمعِيَّةِ الشُّرعِيَّةِ بِمِصرَ) كِتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدْ قالَ الشَيخُ عبدُالكَريم الخضير (عضو هيئة كِبـار العلمـاء بالديار السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة

والإفتـاء) على مَوقِعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: الحَـدُّ [هـو] الَّعُقُوبِةُ المُحَدَّدةُ شَرْعًا على المَعصِيَةِ، كَحَدِّ الـزِّنَى وحَـدٌّ السَّرقةِ وحَدِّ شُـرْبِ الخَمْـرِ، إلى غَـير ذلـكِ مِنَ الحُـدُودِ، فهو مُحَــدُّدُ شَــرعًا لَا يُــزَادُ وَلَا يُنْقَصُّ؛ والتَّعزِيــرُ [هــو] الغُقُوبةُ الـتي تَرجِعُ إلَى الجِبِهَادِ الجِاكِمِ في تَقَدِيرِ ما يَسِيَّحِقُه هـذا العِاصِي، اِنتهى] وأكَّدَه بِـأنَّ هِـا جـاءً مِنَ ٱلأدِلَّةِ في رَجْم النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ [لِلـزَّابِي المُحصَــن] ليسِ حَــدًّا وإنَّمـا هــو تَعزِيبَـرُ، قَـِـالَ [أي القِرضاويِّ] {وِالْتَّعزِيرُ ذآ اَلِآنَ صَعْبٌۖ، لا يُّقْبَلُّ التَّعزيــرُ ذَا الآنَ}، وهذه كَلِمةُ شَنِيعةُ أَعـرَبَ [أَيِ القرضاوي] فيهـا وفي أمثالِهـا عن زَيغِه بِتَصَـدِّيه لِـرَدِّ حُكْم عَدِيـدٍ مِن أَدِلَّة الكِتابِ والشُّنَّةِ التِي قامَ عليهِا إجماعُ الأُمَّةِ، فــرَأَيْتُ مِنَ المُهمُّ بَيَـانٍ شُـؤْمُ هـِذه الكَلِمـةِ وعَظِيمٍ ضَـرَرِها على قَائلِهَاٰ، مُذَكِّرًا بِقُولِ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَليه وسَلَّمَ {إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَـةِ مِنْ سَخَطِ الِلَّهِ، لا يُلْقِي لَهَـا بَـالَّا، يَهْوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ}... ثم قالَ -أي الشِيخُ الحجـوري-: وتَمَــرُّذُ القرضـاوي وسَـلَفِه [يَعنِي َ الشَّـيخَ (محمـدَ أَبـو زهـرة)] فِي ذلـك على حُكم اللـهِ وحُـدودِه نَظِيرُ تَمَـرُّدِ اليَهودِ قَبْلَهِم على حُكمَ اللهِ وحُـدُودِه الـتي أَنزَلَهـا اللـهُ على نَبيِّه مُوسَى عليه الصَّلاّةُ والسَّلامُ في الْتَوْرَاةِ ولا فَرْقِ، فَهُمْ أَحرَى بِمُشابَهِةِ اليَهودِ في ذلَـك ٓحَـذُو ۖ الْكُـدُّةِ بِالْقُذَّةِ... ثُم قَالَ -َأَي الشَّيخُ الْحَجُورِيُ-: وقَـدْ ثَبَتَ أَمِـرُه وَإِقَامَتُهِ صَلَىِ اللهُ عَلَيه وسَلِّكُمَ لِهِذَا الْحَـدِّ ثُبوتًـا قِطعِيًّا لَا يُمَكِنُ أَنْ يُنكَرَ، ولا يَجْحَدُهُ إلَّا مَنْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلـوبِهِم وعلَى سَمْعِهَم وَعلى أبصارهم غِشاوةٌ... ثم قالَ -َأي الشيخُ الحجوري-: قـالَ اِبْنُ حَـزْم في (طَـوْقُ الحَمامَـةِ) {وقَدْ أَجِمَـعَ المُسـلِمون إجماعًـا ًلا يَنقُضُـه إلا مُلحِـدُ إِنَّ الزانِي المُحصَنَ عليه الرَّجمُ حتى يَموتَ}... ثم قِالَ -أي َّ الشَّيخُ الحجـوري-: وقـالَ الزَّجَّاجُ في (مَعَـانِي الْقُـرْآنِ) الشَّيخُ الحجـوري-: وقـالَ الزَّجَّاجُ في (مَعَـانِي الْقُـرْآنِ) {أَجِمَعَتِ الفُقهاءُ أَنَّ مَن قالَ (إِنَّ المُحصَنَين لا يَجِبُ أَنْ

يُرجَما إذا زَنَيَا وِكَانَا خُرَّين) كَافِرٌ }ٍ؛ وَكَـذَا قِـالَ الأَزْهَـرِيُّ في (تَهْـذِيِبُ اللَّغَـةِ)... ثم قـالَ ﴿ أَي الشـيخُ الحجـوريَ-: وقِــالُ النَّحَّاسُ في (مَعَــانِي الْقُــرُآنِ) {وقَــدْ أَجَمَعَتِ الَّفُقهآءُ على أَنَّهِ مَن قالَ (لَا يَجِبُ الـَـرَّجِمُ عَلى ٍمَن زَنَى وِهـو مُحِمَـنُ) أَنَّه كَافِرٌ }، وَكَلِّذَا قِالَ ابْنُ مَنْظُـورٍ فِي (لِسَانُ الْعَرَبِ). انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبَدَّاللَّـهُ الَّخليفَي في مَقالـةٍ بِعُنـوانِ (الَإجمَـاعُ على كُفـرِ مُنكِـرِ الِرَّجِم في الإسلام) على مَوَقِعِـه <u>في هـذِا الرابط</u>َ: وقَـِدِ إِتَّفَقَتِ الْمَدَاهِبُ الَّفِقهِيَّةُ، سَوَاءً مَدَاهِبُ أَهَلَ الْحَدِيثِ أَو أَهلِ الـرَّأيِ أَوِ الظاهِرِيُّةِ، على الـرَّجمَ، بَـلِ اِتَّفَقـوا عَلى تَكفِّـير مَّنَّ أَنكَـرَ الـرَّجَمَ، انتهى، وجـاًءَ <u>في هـذا الرابط</u> على مَوقِع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنَّ مَجِلِسَ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَماءِ قالَ: يُقَرِّرُ المَجلِسُ أَنَّ الـرَّجِمَ حَدُّ ثَابِتُ بِكِتَابِ اللّهِ وسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيه وسِـلم وإجمـاعِ الأُمَّةِ، وأَنَّ مَن خـالَفَ في حَـِدٌ الـرَّجمِ لِلزَّانِي الْمُحصَنَّ فَقَـدْ خـالَفَ كِتـابَ اللـهِ وَسُلنَّةَ رَسـُولِهُ وإجماعَ الصَّحابةِ والتابِعِين وجَمِيعِ عُلَمـاءِ الْأَوَّةِ المُتَّبِعِين لٍدِينِ اللِّهِ، ومَن خالَفَ في هذا الغَصر فَقَدْ تَأَثَّرَ بِـدِعاَيَاتٍ أُهَلِّ الكُفَـرِ وتَسْكِيكِهم بِأَحكامِ الإِسَـلامِ، انتهَى، وقـالَ الشِيخُ عَبدُالْعَزِيزِ مُخِتَارِ إِبرَاهِيمِ (أُسْتَاذُ الْحَدِيثِ وِعُلُومِـهِ بجَامِعةِ تَبُوك) َ فَي (العَصْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدِ اللَّين): وأَمَّا حَدُّ الرَّجِمِ فَإَنَّ جَمِيـغَ العَصْـرَانِيِّينَ ٱيعنِي (أصـحاُبَ الْمَدرَسةِ الْعَقلِّيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ)] يُنكِرُونه، انتهي.

(65)وجاءً في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعـة منِ الباحثين، بإشـراف الشـيخ عَلـوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): محمد عبده [هو] صاحبُ المدرسةِ العقليةِ الاعتزاليةِ [وقد تُوفِّيَ محمد عبده عامَ 1323هـ، وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصـرية)، وقـد قـالَ الشـيخُ مُقْبِـلٌ الـوادِعِيُّ في (المَحْـرَج مِن الفِتنـة)؛ ولا

أقولُ كما قال الفاضلُ أحمـد شـاكر رحمـه اللـه تِعـالي {مِجِمد عِبده وجمال الدين الأفغاني جَاهِلان بالسُّنَّةِ}، بَلْ أَقُولُ {إِنَّ محمد عبده صالٍّ}، انتهى باختصار]، التي اصطلح على تَسْمِيَتِها بالمَدرَسة الإصلاحِية [أو المدرسة العقلية الحديثة]!، والتي ظهرت أوائل هِذا الْقـرن في مٍصر وخرج من تحتُ عَبَاْءَتِهاْ كُثِيرٌ مِنَ الكُتَّابِ... ثُم جِـاْءَ -أَيْ في الموسَــوعةِ-: وِالْحَــقُّ الْــَذَي لا رَيْبَ فيــَه أَنَّ المعتزلية - وإنْ رَحَلَتْ بأعَلامِها ومَشاهيرها- فَقَـدْ بَقِيَ الاعتزالُ بِكُلَّ مَعَانٍيه وصُورِه، بَقِيَ الاعتزالُ تحت فِـرَقِ تَسَـمَّتْ بأسـماءٍ أخـرَى، وَبَقِيَ بِهَناهِجِـه وأصُـولِه تحبِّ أشخاص يَنتَسِبون إلى السُّنَّةِ ۖ بِأَلْسِينَتِهَم... ثم رِجَاءَ -أَيْ في المُوســوعةِ-: يُحــاولُ بعضُ الكُتَّابِ والمُفَكَرِين في الوقتِ الحاضِر إحياءَ فِكْرَ المُعتَزلةِ مِن جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ عَفَا عِلَيه الزَّمَنُ أُو كَادِ، فأَلْبَشُوه ثَوْبًا جَدِيدًا، وأَطِلقِوا عليه أُسَماءً جَدِيدةً مِثْـلَ (الْعقلانِيَّة أُو النَّنـوير أُو النَّجْدِيـد أُو التَّحَرُّر الفِكْرِيِّ أُو النَّطَوُّر أُو المُعاصَرة أُو النَّيَّارِ الــِدِّينِيِّ المُسِتَنِيرِ أُو َاليَسَارِ الإسلامِيّ)، وقد قَـوَّى هـذه النَّزْعَـةَ البُّأَتُّرُ بِالْفِكْرِ الْغَرْبِيِّ الْعقلانيِّ المَّادِّيِّ، وَحـاوَلوا تِفسَـيرَ النُّصِوصَ الشِّـرِعيةَ وَفْـقَ العقـلِ الإِنْسـانيُّ، فَلَجَئِّوا إلى التأويلِ كما لَجَأْتِ المعتزلةُ مِن قَبْلُ... ثمّ جاءَ -أَيْ في المُعَارِبِيِّ سارَ عِليمٍ المُتَاثِّرون بِالْفِكْرِ الْمُعْتَزِلِيِّ الْجُدُدُ هُو ذَاكَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ الْعَقْلَ هُو الطريقُ الوحيَدُ للوُصـول إلى الجِقيقـةِ، حـتى لِـوْ كـانتْ هذِه ِ الْحَقِيقَةُ غَيبِيَّةً شَرَّعِيَّةً، أَيْ أَنَّهم أَخضعوا كَلَّ عِقيدةٍ ُوكُـلَّ فِكْـرِ لَلْعَقَـٰلِ الْبَشَـرِيِّ القاصِـرِ... ثم جـاءَ -أَيْ في الموسوِعةِ-: وهناك كُتَّابُ كثيرون مُعِاصِـرون، ومُفَكِّرون إسـلامِيُّون، يَسِـيرون على المنهج [أيْ منهج (المدرسـة العقليــة الاعتزاليــة) الــتي تُسَـِّمَّى بـــ (المدرســة الإِصلاحية!)] نَفْسِه ويَـدْعُونَ إلِى أَنْ بِكـونَ للعقـلَ دَورٌ كبيرٌ في الاجتهادِ وتطويرِه، وتَقْيِيمِ الأحكـامِ الشـرَعيةِ،

وحــتى الحــوادِث التاريخيَّة، ومِن هــؤلاء فهمي هويــدي ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد سليمٍ العواِ وغيرهم... ثم جاءَ -أيْ في الموسِـوعَةِ-: ولا شَـكٌ بأهميَّةِ الاجتهـادِ وتحكيم العِقـلُ في التَّعامُـلِ مـع الشريعةِ الإسلاميَّةِ، ولَكَنْ يَنبَغِي أَنْ يكُونَ ذلك في ًإطار يُُصُومِ هَا إِلْثَابِتَةِ، وبِدَوَافِعَ ذَاتِيَّةٍ، وليس يِتيجِـةَ صَـغوطٍ أجنبيَّةٍ وتـأثيراتٍ خارَجيَّةٍ لا تَقِـفُ عنـد خَـدٌ، وإذا انجَـرَفُ المسـُلمُون في هـذا الأَيِّجـاهِ (اتِّجـاهِ تَـرِويضُ الإسـلام بِمُستَجِدًّاتِ الحياةِ والتأثيرِ الأَجْنَبِيُّ) بَـدَلًا مِن (تَـرويضِ كُلِّ ذلك لمَنْهَجِ اللهِ الـذي لا يَأْتِيـه الباطِـلُ مِن بين يَدَيْـه ولا مِن خَلْفِه)، فستُصْبِح النتِيجةُ أَنْ لا يَبْقَى مِنَ الإسلامِ إِلَّا اسْمُه، ولا مِنَ الشرَيَعةِ إِلَّا رَسْمُها، ويَحصُلُ للإسـِلامِ ما حَصَلَ للرسالاتِ السِابقةِ الـتي حُرِّفَتْ بِسـببِ اتَّبَـاِعَ الأهـواءِ والأَّراءِ حـِتى أصـبَحَتْ لا تَمُتُّ إلى أصُـولِهَا بـأيُّ صِـلَةِ... ثمَ جـَاءَ -أيْ في الموسـوعةِ-: وكـانَ مِن رِجَـالِ هذه المدرسةِ [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) الـتي تسمى بـ (المدرسة الإصلاحية!)] المؤسِّسِين لها جمــال الدين الأفغاني، وتلميـذُه محمـد عبـده وتلاميـذُه محمـد مصلطفى المراغي [الذي كان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)] ومحمد رشِّيد رضًّا، وغيرُ هـؤلاء ۥِكَثِيرٌ؛ وكـانَ لهــذِهَ المدرســة آراءٌ كثــيرةٌ تُخِــالِفُ رَأْي السَـلفِ، وشَطَحاتُ ما كانوا لِيَقَعُوا فِيهاً لَوْلَا مُبـالَغَثُهِم الشـديدُةُ فَي تحكيمِ العقلِ في كُلِّ أُمُورِ الدِّينِ حتى جَاْوَزُوا الحَقَّ والْصَّــواْبُ... ثم َجــاْءَ -أَيْ في الموسّــوعَةِ-: الْمَدَرســةُ الَّإصــلاَّحية هي إحيــاءُ للمنهج الاعـِــتزاليِّ في تَنَــاوُلِ الشريعةِ وتحكيم العقلِ فيما لاَ يُحْتَكُمُ فيه إليــه؛ ويُمْكِنُ تحديدُ ما تَجتَمِعُ عِليه آرَاءُ تلك المدرسةِ في كَلِمةٍ واحدةٍ هِي ۚ ("التطـويَر" أو "الغَّصْـرانِيَّة") وَما َ تَعْنِيَـه مِن ً تَنَّـاوُلِ أُصـولِ الشــرِيعةِ وِفُروعِهـا بِالتعــدِيلِ وِالتَّغيِــيرِ، ٍتَبَعًـا للمناهَج العقليةِ الـتي اصـطنعَها الغَـرْبُ حـدَيثاً، أو مـا

تُمْلِيه عَقْلِيَّاتُ أَربابِ ذِلكَ المدهبِ، التي تَتَلْمَذَتْ لَتلكُ المناهجِ... ثم جَاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: محمد رشيد رضا بَدَأُ يَتَحَوَّلُ تدريجيًّا مِن منهج المدرسةِ العقليةِ إلى منهجِ السلفِ، ولعلَّ بِدايَةَ التَّحَوُّلِ أَعقَبَتْ وفَاةِ أُستاذِه محمد عيده، فقد صَارَ يَهتَمُّ بِطَيْعٍ كُتُبِ السلفِ فِي مَطْبَعَةِ الْمَنَارِ [وهي المَطْبَعَةُ التي أُسَسَها محمد رشيد رضا]، مِثْل كُتُبِ ابنِ تيميةَ وابنِ القيم وابنِ عبدالوهابِ ونحوهم... ثم جِاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: ونحن وإنْ كُنَّا لا نَـرْعُمُ أَنَّ كُـلُ انحرافِ في تَقْنِينِ الأحكامِ الشرعيةِ ومَيْلِ بِها عِنِ الحَقِّ أَنَّه أَتَرُ مِن آثارِ المدرسةِ العقليةِ إلَّا وَمَيْلِ بِها عِنِ الحَقِّ أَنَّه أَتَرُ مِن آثارِ المدرسةِ العقليةِ إلَّا أَنَّنا نُؤَكِّدُ أَنَّ كَثِيرًا مِن ذلك يَسْتَنِدُ إلى آرائِهم ويَسْتَدِلُّ التَّأَنَّرِ بِها بِأَقُوالِهم ويَسْتَشْهِدُ بِها، وما هذا إلَّا مِعْيَارُ للتَّأَنَّرِ بِها إِلْا مِعْيَارُ للتَّأَنَّرِ بِها إِلْا مَعْيَارُ للتَّأَنَّرِ بِها أَنْ بِالمدرسةِ العقليةِ]، انتهى باختصار،

(66)وقالَ الشيخُ أنس بن محمد جمال بن حسن أبو الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجُدد): الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجُدد): رَجُلِ المدرسةِ العصرانيةِ الحديثةِ ليسوا على قَلْبِ رَجُلٍ واحدٍ ولا على اتِّفاقٍ في جميعِ الأصولِ والمفاهيم، ولذلك ما يُقَرِّرُه أَحَدُهم ويُدافِغُ عنه يُنْكِرُه أَخَرُون... ثم قالَ -أي الشيخُ أبو الهنود-: إنَّ العصرانيين في تجديدِهم ليسوا سَواءً، لكنْ بعضُهم يَرَى أنَّ هذا التَّجدِيدَ يَنبَغِي أَنْ يَطلَالَ جميعَ مَجَالَاتِ الدِّينِ، لا فَرْقَ بين أصلٍ وفرع، ولا ما هو مِن مسائلِ الاعتقادِ أو التشريع، وأكثرُهم على أنَّ التجديدِ مقصورُ على ما دُون مسائلِ العقيدةِ والعبادةِ، مِن مسائلِ في المُعامَلَاتِ مسائلِ المُعامَلَاتِ والسِّيَاسةِ والاقتصادِ إلى غير ذلك، انتهى،

(67)وقــالَ الشــيخُ خالــد كبــير علال (الأسـتاذ بقسـم التــاريخ بجامعــة الجزائــر) في (وَقَفــات مــع أَدْعِيَــاءِ العقلانِيَّةِ): الشرعُ كلامُ اللـهِ ورسـولِه، وبمـا أنَّه كـذلك،

فَبِالضَّرورةِ أَنَّه ِ حَـقٌّ وِيَقِينٌ [أيْ في ذاتِه لا في دلالتِه، بالُنسِبة للقـرآن، لأن النصـوِينَ القرآنيـةَ منهـا مـاهو قَطعِيُّ الدلالةِ ومنها ما هـو ظَنِّيُّ الدلاِّلـةِ؛ وفي ذاتِـه لاَّ فَي َثُبوتِـه ولاَ فَي دَلالتِـه بِالنسـبَة لِلسُّـنَّةِ لأَنَّ النصـوِصَ النَّبَوِيَّةَ مَنها ماهو قَطَعِيُّ الثبوت ومنها ما هو ظُنِّيُّ الثبوت ومنها ماهوِ قَطعِيُّ الدلالة ومنها ما هو ظَنِّيُّ الدَلَالَـة]، وهـذا خِلَافُ الـدُّلِيلِ العقليِّ الْـذِي هـو دَلِيـِلُّ نِسْــبِيُّ محـِــدودُ يَجْمَـــعُ بينَ اليَقِينَ والشَّـــكَ والظَّنِّ وَالاحتَِّماْلِ [أَيْ فَي ذَاتِه]، وبَمَا أَنَّ الْـدَّليلَ الشـرعَيُّ هِـو حَـــــَقُّ وعِلْمٌ فَي ذَاتِـــَه، فَلَا يُمْكِنُ للـــدليلِ العقليِّ أَنْ يَتَقَدَّمَه، ولا يكونُ أساسًا لـِه، ولاِ يُزاحِمُـه، ولا يُسـاوِيه، ولا يُضْفِي عليه اليَقِينَ والصَّلاحِيَّةَ وَالصَّوَابَ، فهـذا ۖ لِن يَجْدُثَ مع الـدِّينِ الحَـقِّ، إِلَكنْ في وُسْعِه -أيِ العقـلِ- إِنْ يَفْهَمَ الشرعَ ويَكْتَشِـفَ أسـرارَهَ وحِكَمَـه... َّثم قـالَ -أَيِ الشيخُ خالد-: العقـلُ وسـيلةٌ لِفَهْمِ الـوَحْيِ، وليس أَصْـلا له، فَلا العقـلَ الصـريحَ يسـتطيع ألاسـتغنَاءَ عن الشـرع الصحيح، ولا الـوَحْيُ جَـاء لتعطيـلِ العقـِلِ وإبعَـادِه عَنَ فَهْمِ الشَّرعِ وتسخيرِ الطبيعةِ لصالحِه، وإِنَّمَـا ۖ وَضَعَه في مكَّانِهِ الصَّحَيحِ والمُناَسِبِ لِهِ... ثم قال ٍ-أَي الشَّيخُ خالد-: الوَحْيُ هو الأساسُ والمُنطَلَـقُ، والمُوجِّهُ والـرَّقِيبُ، مِنَ البِدايَــةِ إلى النِهَايَــةِ؛ والعقــلُ وسِـيلةٌ لِفَهْمِ الشِـرعِ واُستخراج مَعَانِيه، والجِرْص على تَطبِيقِـه والْالُتِـزام بهُـ انتهى.

(68)وقالَ الشيخُ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيـدة الإسلامية بجامعة أم درمان "فرع مجمـع أبي النـور في دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في ظـاهرةٍ خطـيرة جـدًّا في الأوسـاط الإسـلامية، وهي تحكيمُ العَقْلِ بالنَّقْلِ، فالإنسانُ يَتَوَهَّم أَنَّ عقلَه مِقْيَاسُ مُطْلَقُ للمَعْرِفةِ، هذا كلامٌ غيرُ صحيحٍ إطلاقًا... ثم قالَ -

أَيِ الشيخُ النابلسي-: الدِّينُ في أَصْلِه نَقْلُ، والعقلُ مُهِمَّتُه التَّأَكُّدُ مِن صِحَّةِ النَّقْلِ، ثم فَهْمُ النَّقْلِ... ثم قالَ مُهِمَّتُه التَّأُكُّدُ مِن صِحَّةِ النَّقْلِ، ثم فَهْمُ النَّقْلِ... ثم قال الشيخُ النابلسي-: الإنسانُ إذا استَعانَ بعقلِه على مَعرِفةِ حِكمةِ الشرعِ لا يُوجَدُ مانِعُ، أَمَّا يَستَعِينُ بعقلِه على إلغاءِ حُكْم شرعيٍّ هنا الخطورة، هذا اتِّجَاهُ قَدِيمُ، اتَّجَاهُ مُعتَـزِلِيُّ، تَحكِيمُ العَقْلِ بالنَّقْلِ... ثم قالَ -أَي الشيخُ النابلسي-: العقلُ مسموحُ له أَنْ يَتَأَكَّدَ مِن صِحَّةِ النَّقْلِ، والعقلُ مسموحُ له أَنْ يَقَاكُدَ مِن صِحَّةِ النَّقْلِ، والعقلُ مسموحُ له أَنْ يَقْهَمَ النَّقْلَ، لكنْ ليسِ مسموحًا له أَبَدًا أَنْ يُلْغِيَ النَّقْلَ، إذا أَلْغَى النَّقْلَ صارَ نِدًّا للمُشَرِّعِ، انتهى.

(69)وقالَ الشيخُ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقِعِه في هذا الرابط: أصحابُ المدرسةِ العقليَّةِ الحديثةِ هُمُ المتدادُ لِلْمُعتَزلةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالله الخليفي في (تَقويمُ المُعاصِرين)؛ المَدرَسةُ العَقلِيَّةُ العَقلِيَّةُ العَقلِيَّةِ العَقلِيَةِ العُقلِيَةِ العَقلِيْةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةُ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةُ العَلْمَةُ

 الشيخ مانع بن حماد الجهني)؛ لم يَعْرِفِ التاريخُ مُنَظَّمةً سِرِّيَّةً أَقْوَى نُفُوذًا مِنَ الْمَاسُونِيَّةِ، وهي مِن شَرِّ مـذاهبِ الْهَدْمِ الـتي تَفَتَّقَ عنهـا الفِكْـرُ اليهـوديُّ، انتهى]، نَـذْكُرُ منهم الشـيخَ (محمد أبـو زهـرة [عضـو مجمـع البحـوث الإسلامية])، والشيخَ الإمامَ (محمد عبـده [وكـان يَشْـغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديارِ المصرية)]) وهو رَجُلُ الدِّينِ الأكثرُ لِيبرالِيَّةً وعِلْمًا وتَحَضُّرًا والذي كانَ حَرِيصًا على الحُصولِ على دَرَجـةِ الماجسـتيرِ مِنَ المَحْفـلِ المَاسُـونِيِّ، انتهى باختصار،

(71)وقـالَ أسـِامة عبـدالرحيم في مقالـة لـه بعنـوان (الأزهـر عنـد أعتـاب الماسّـون) <u>على هـذا الرابط</u> في موقع الأَلوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيخُ سعدُ بنُ عبداللــه الحَميد (الأستاذ المشارَك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك ستعود بالرياض): مُفْتِي الَّـدِّيَارِ المِصْـرِيَّةِ الـدُّكتورُ عليّ جمعـة (المُرَشَّخُ الأَقْـوَى لَمَنْصِبَ شَيخِ اَلْأَزهـرِ [وَقَد شَـغَلَ مَنْصِبَ غُضْوِيَّةِ هِيئـةِ كِبَارِ العلماءِ]) اِحْټَفَـلَ بِعِيـدِ ميلادِه ال57 في عُقْـرٍ أَحَـدِ أُفْرُعُ الجَمْعِيَّاتِ الْمَاسُونِيُّةِ؛ الحَفْلُ إِلسَّاهِرُ الَّذِي أَقَامَـهُ نادِي (ليـونز) المَشْبُوم -والـذي يَرأَسُه مستشارُ البابا شِـنُودةِ- اِمْتَـدَّ حِـتى الْلِثَّانيـةَ عَشْـرةَ والنِّصـف لَيْلًا، ولم يَقْطِطُعْ لَحَطَاتِ الأَنْسِ إِلَّا دُخولُ فَنَّانَ مِصَّرَ الاستعراضِـّيِّ الأوَّلَ راقِصًا وهـو يَحْمِـلُ (تُورتـةَ اَلإفتـاءِ)، وظَـلَّ يُغَنِّي بِلِسَـاَنٍ أَعْجَمِيٍّ عَـيْرِ مُبِينٍ ۚ {هَـابِي بِـٰرِث دَايَ تُـو يُـو يـاً مُفْتِي}، وهنا ردَّدَ الماسـونُ إلحاضِـرون مُحْتَفِينَ {سَـنَةِ حلوة يا جميل}!... ثم قالَ -أيْ أُسِـامة عبـدالرحيم-: إنَّ تاريخَ اختراقِ الماسِـونِ للأزهـِرِ أَقْـدَمُ مِن سـنواتِ عُمُـر المُّفْتِي الرِّ5َ، يُؤكِّدُ ذَلَك مِا أُوَّرَدَه الْكاتِبُ محَمَّدَ محمَّدً حسين مِن أَنَّ جَمَالَ الدِّينِ الأَفْعَانيَّ هو مؤسِّسُ مَحْفَـلَ كـوكبِ الشَّـرق -أحَـدِ أَهَمٌّ مُنَظَّمـاتِ الْمَاسُـونِيَّةِ حينَهـا-

ورَئيسُه، وِأَنَّ محمَّد عبده كان غُضْوًا في هذا المَحْفَل... ثم قالَ -أَيْ أَسامة عبدالرحيم-: ولقد نَجَحَ الماسونُ فَي اسِتدراج جَمال الـدِّين الأفغانيِّ، ثُمَّ محمَّد عبده الـذيّ تَوَلَّى القَضاءَ وأَلاِفتاءَ في مِصْرَ... ثم قالَ -أَيْ أَسِامة عبدالرحيم-: نالَ محمَّد عبده رضاً الماسونِ ومِنْ خَلْفِهم الِيَهُ وَدِ، ۚ فَغُيِّنَ مُفْتِيًا للـدِّيَارِ الْمِصـرِيَّة!، وَأَصْـبَحَ صَـدِيْقًا لِلَورْدِ كُرُومَرَ، المندوبِ السَّامِي [المَندُوبُ السَّامِي هُـو لَقَبُ ۗ اسْـــتُحْدِمَ في الإمْبرَاطُوريَّةِ البِريطَانِيَّةِ لِشَــــُخْصَ المُكَلُّفِ بِـإِدارِةِ المَجْمِيَّاتِ وَالأَرَاضِي َالْـتِي ليسـتْ تِحتُّ السِّــيَادَةِ البِّرِيطانِيَّةِ بالكامَــلِّ [يَتِّمُّ اســـتخدامُ لَقَبِ (الحاكِم) بَدَلًا مِن (المَنـدُوبِ السَّـامِي) في حالـةِ وُقـوعَ البَلَدِ تحتَ السِّيَادةِ البِرِيطانِيَّةِ الكاملـة]، وهـذا الشَّـخْصُ كان يَتْبَعُ وزَارةَ المُسَلَّتَعْمَراتِ البريطانِيَّةِ، وكان يُعتَبَرُ الحاكِمَ الْفِعْلَِيَّ في البَلَدِ الواقعةِ تَحت الإِنْتِهَدابِ (الـذي هُو فَي حَقِيقَتِه احتلالُ)، فهو يَقُومُ مِن خَلْفِ السِّتَارِّ بإدارةِ شُؤُونِ البلادِ والتَّدَخُّلِ في كُـلِّ كبيِرةٍ وِصغيرةٍ] البِريطانيِّ لمِّصْرَ، والحاكِمُ الفِعْلِيِّ لها أَنَـذَاكَ. انتهي باخَتصار،

(72)وجاء على موقع بوَّابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة السحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال الدكتورُ إسراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) {تُوجَدُ بعضُ المعلوماتِ المغلوطةِ عنِ المنهجِ التعليميِّ في الأزهر ودَوْرِه في مُواجَهةِ الإرهابِ والتَّطَرُف}، مؤكِّدًا أن المنهجَ يَجمَعُ بين العقل والنقل ويَستنِدُ لنُصوصِ الكتاب والشَّنَةِ وضوابطِ الفَهْمِ الصحيحِ للنُّصوصِ؛ وأضاف أنَّ السببَ الذي جعلَ الأزهرَ يَعتنِقُ المذهبَ الأزهرَ يَعتنِقُ المذهبَ الأرهرَ يَعتنِقُ المذهبَ الأرهرَ المنابِ العقيدةُ هو أنه منذ نشأتِه المذهبَ الآن قائمُ على ما قَرَرَه الرسولُ وصحبُه الكرامُ حتى الآن قائمُ على ما قَرَرَه الرسولُ وصحبُه الكرامُ

ولم يُكَفِّرْ أَحَدًا مِن أهلِ القِبْلةِ... وأكَّدَ أنَّ الأزهـرَ يُطـوِّرُ مَناهِجَه لمُواجَهةِ العصرِ ومُواكَبةِ تَطَوُّراتِه. انتهى.

(73)وجاء على موقع بوابـة الأزهـر (الموقـع الرسـمي رُوبِيَّوْسَسَةِ الْأَزْهَـرَ) <u>في هَـذا الرابط</u>: وَجَّهَ الإمـامُ الأكـبرُ الأستاذُ الدِكتورُ أحمدُ الطيب [شيخُ الأزهرِ] مساءَ اليـومِ كِلمِـةً للأمَّةِ فَي افتتـاحِ فَعَالِيَّاتِ مُـؤْتَمَرٍ ۖ (مَن هُمْ أَهـلًا ۖ السُّنَّةِ والجماعةِ)، بالعاصَمِةِ الشيشانيِةِ جَروزني، وذلـِك بحُصور ۗ جَمْعٍ مِنَ علماءِ الأُمَّةِ مِن مُخْتَلَـفِ أَنْحَـاءِ العَـالَمِ، ولَفَتَ فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ إلى أنَّ مِفهومَ, (أهـل السُّـنَّة وَالجماعـة) الـِذِي كـَان يَـذُورُ عليـه أَمْـرُ الْأَمَّةِ الإسـلامِيَّةِ قُرُونًا مُتَطَاوِلَـةً، نازَعَتْـه ۖ فَي الآوِنَـةِ الأخـيرةِ وَعَـاوَى وأُهَـواءُ، لَبسَـَتْ عِمَامَتَـهُ شَـكْلَا، ٍوَخَـرَجَتْ على أصـولِه وَقواعَدِه وَسَماحَتِه مَوضُوعًا وعَمَلًا، حـتَى صـارَ مفهومًـا مُضْطَرِبًا، شَديدَ الْإِضْطِرابِ عند عامَّةِ المسلمِينِ، بَلْ عَند خاصَّتِهَم مِمَّن يَتَصَدَّرونَ الَـدعوةَ إلى اللـهِ، لا يَكَـادُ يِبِينُ بعضٌ مِن مَعالِمِــه حَــَتى تَنْبَهِمَ [الانْبهــامُ هــو اللَّبُسُ والغُمُوضُ] قَوَادِمُه ۗ وِخَوَافِيهِ [أَلقَ وَادِمُ هِي كِبَارُ الـرِّيش فَي مُقَدَّم جَنَاحِ الطَّائرِ؛ وَالْخَوَافِي صِلْغَارُ الـَرِّيشِ، وَهي تحت القَوَادِم]، وحتى يُصبِحَ نَهْبًا تَتَخَطَّفُه دَعَواتُ ونِحَــلْ وأهواءُ، كُلُّها تَرْفَعُ لافِتَةَ مذهبِ أهـلِ السُّـنَّةِ والجماعـةِ، وَتَزْغُمُ أَنِها ۗ وحـدَهَا الْمُتَحَـدِّثُ اَلرَّسِـمِيُّ بِاسْـمِهُ، وكـانت الْنتَيجِةُ النِّتي لا مَفَرَّ منها أَنْ يَمَـزَّقَ شَـمْلُ المسَـلِمِين بِتَمَــزُّقِ هــذا المفهــومِ وتَشَــثُّتِه في أَذهــانِ عــامَّتِهم وخاصَّتِهم (مِمَّن تَصَـدَّروا أَمْـرَ الـدعوةِ والتعليمِ)، حـتى صارَ التَّشَدُّدُ والتَّطِرُّفُ والإرهابُ وجرائمُ الْقتـلِ وسَـفْكِ إِلدِّمَاءِ... مُضِيفًا أَنَّ الإمِامَ أَبِا الحَسنِ الأشعرِي الـذي لُقِّبَ بِأَنَّهِ إِمَايُمُ أَهِلُ السُّنَّةِ وَالْجِماعَةِ وُلِّـدَ بِالْبَصْـرَةِ سَـنَةً 260هـ، وتُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 324هـ، جَاءَ مَذْهَبُه وَسَطًا بين مَقَالاًتِ ۚ [أَيْ مَذاهِبِ] الفِرَقِ الأخرَى، وقد اعتَمَدَ فيه

على القرآنِ والحديثِ وأقوالِ أنهَّةِ السلفِ وعلمائِهم، وكان الجديدُ في مَذهَبِه هو المنهجَ التَّوفِيقيَّ الذي يَمْزُجُ بين الإيمانِ بالنَّقْلِ واحترامِ العقلِ؛ وبَيَّنَ فضيلتُه أَنَّ المَذهَبَ الأشعري ليس مذهبًا جديدًا، بلِ هو عَـرْضُ أَمِينُ لعقائـدِ السلفِ بمَنْهَجِ جَدِيدٍ، كما أنَّه المـذهبُ الوحيدُ الـذي لا يُكَفِّرُ أحـدًا مِن أهـلِ القِبْلَـةِ، انتهى باختصار،

(74)وجــاءَ على الموقــع الرَّسْــمِيِّ لِجريــدة الــوطن المصـّرية تحِتِ عِنــوان (الأزهَـرُ يَبــَدٍاْ حَمْلــةً مُوَسَّـعةً ُ لَمُواجَهـ قِ التَّطَـرُّفِ بِنَشَـرِ الَفِكْـرِ الأشْـعَرِيِّ إِ <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>: وأعْلَنَتِ المشَـيخةُ [يعـني مشـيخة َ الأزهـر] عن إطلاق (مركـز أبي الحسـن الأشـعرِي)، [وأبـو الحسـن الأشعري هُو] مُؤَسِّسُ المدرسةِ الأشْعريَّةِ الـتّي يَنتَمِي اليها الْأَزْهِرُ، والنِّي تَتْميَّزُ بِأَنَّهَا عَقيدةُ العَّقَـلِ والْمُنطَـقَ وإعمالِ الفكرِ، وليس النَّقْـلَ دُونَمـا فَهْم ِ(كِمَـا العَقِيـدَةَ إِلَّسَـلْفِيَّة، والَّـتِي تَسَـبَّبَتْ في أَنتِشـاِرَ الْتَّطَـرُّفِ)؛ كمـا أطلقَ الـدكتورُ أحِمـد الطيب شِيخُ الأزَهـِر مـؤخَّرًا كتابًـا جديدًا بعنوان (نَظَراتُ في فِكْرِ <mark>الْإِمامِ الْأَشَعرِي</mark>)، والذي لاقَى إقبــاٍلًا كبــيرًا مِن جَمــاهيرِ القُــرِّاءِ العربيَّةِ فِي (مَعْرَض الشَّارِقَةِ لِلْكِتَابِ) بحَسَبِ بَيَّانِ للأَزْهر؛ كُمَا بَدَأْتِ المِشْيخَةُ تنظيَمَ سِلْسِـلَةٍ مِنَ اللِّقـاءَاتِ والنَّدَوَاتِ لِطُلَّاب الأِزهـر لِتَثِبِيتِ عقيـدتِهم في أذهـانِهم، وإبعـادِهم عن الأفّهامُّ الأخِرَى الشـاذَّةِ للْعقابُـدِ؛ وفي رَدِّه علِي سـؤالَ {مَنْ هُمُّ الأَشَاعِرةُ؟ ولمَاذِا الأزهـرُ الشـرَيفُ أَشْـعَرِيٌّ؟}ِ قـِالَ مركـزُ الأزهَـرِ الْعـالَمِيُّ لَلفَتْـوَى الْإِلكترونيـةٍ ۚ {إِنَّ الأُشَاعِرَةَ هُمْ عَالِبُ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعِةِ، فَهُمْ يُمَثِّلُون أَكْثَرَ مِن 90% مِنَ المسَلمِين} ِ، وتابَعَ [أَيْ مركـزُ الأِزهـرِ العالَمِيُّ للفَتْوَى الإلكترونيةِ] أنَّه {لِهذاً، فَمَذَهَبُ الأَزْهِـرِّ السَّرِيفِ وعُلَمائِه هو المَذهبُ الأَشْـعَرِيُّ}، كمـا أنـه [أيِ

المــذهبَ الأشـعريَّ] مــذهبٌ جَمَــعَ بين ِ إِلأخْــذِ بِالعقــِلِ والنقـلِ فِي فَهْم وإثبـاتِ العقائـدِ}، وَأَكَّدَ المَركــزُ [أُيُّ مركـزُ اَلأرهـِرِ العَـالَمِيُّ للفَتْـوَى الإِلكترَونيـةٍ] أَنَّ {رَمْيَ الأشاعِرةِ بأنَّهُم خارِجُون عن دائرةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ عَلَىطٌ عَظِيمٌ وباطِللٌ جَسِيمٌ، لِمَا فيه مِنَ الطَّعْنِ في عَلَىطٌ عَظِيمٌ وباطِللٌ جَسِيمٌ، لِمَا فيه مِنَ الطَّعْنِ في العَقائدِ الإسلاميَّةِ المَرْضِيَّةِ والتَّضلِيلِ لجَمْهَرةِ عُلماءِ الأُمَّةِ عَبْرَ العُصورِ}، وشَدَّدَ [أَيْ مركنُ الأزهرِ العالمِيُّ الأَمْدِ العالمِيُّ الأَمْدِ العالمِيُّ المُنْ المَادِينَ للفَتْوَى الْإِلكترونَيَّةِ] عَلَى أَنَّ {مِثْـلَ هَـٰذَا الْكِلامَ لَا يُعَـوَّلُ عليه ولا يُلتَفَتُ إليه، فلا يُـزالُ السادَةُ الأَشـَاعِرَةُ هُمُ جُمهورُ ۖ العلماءِ مِنَ الأُمَّةِ، وَهُمُ الذِينِ الترمواِ بكتابِ اللَّهِ وسُنَّةٍ سَيِّدِنا رسول اللهِ -صلى الله عليه واله وسلم-عبرَ التاريخ، وِمَنْ شَكَّك في عقيدتِهم فإنه يُخْشَى عليـه في دِينِه}؛ وأكَّدَ الدكتورُ يسـري جَعْفَـر (أسـتاذ العقيـدة والْفِلْسَفَةِ بِجَامِعة الأَرْهَرِ بالقَاهَرة، ونائب رئيس ميركــز الْفِكْـرِ الأَشْـعَرِيِّ) في مُحاضَـرةٍ لـه مُـؤَخَّرًا لِلطَّلُبـةِ الوافِدِينِ أَنَّ هِناكَ أَسْبابًا مُتَعَدِّدةً لاختيارِ الأزهرِ المَدهَبَ الأَشْعَرِيُّ، أَهَمُّها اتِّساعُ المَـذهَبِ لِيَشْـمَلَ الْجَمِّيعَ دُونَ تكفير َ أُو إِقصاءٍ لِأِجَدٍ، وهو ما جَعَلَ الأزهرَ الشّيريفَ يَخْتَارِّرُ ۚ (الْمَدْهَبَ الْأِشْعَرِيُّ) و(الطريقةَ المَاتُريدِيَّةَ) اللَّذَين يُّشَكِّلُانَ (مـذهَب أهـل َ الْسـنة والجماعـة)؛ وَعَـدَّدٍ جَعْفَـرُ الأسبابَ التي دَفَعَتِ الأزهِرَ لاخْتيـارِ المَـذهَبِ الأَشْـعَرِيُّ والمِّاتُريــدِيُّ، لِمَناهِجِــه الْمُخْتَلِفَـةِ بَالمَعاهِــَدِ الأزهريُّةِ، وَلِكُلِّيَّاتِّ الْعِقْيــٰدةِ وَأُصــول الــٰدِّينَ؛ وقــالَ جَِعْفَـٰرٌ { ۚ إِنَّ السَّبَبَ الأَوَّلَ لاخْتِيارِ المَنهَجِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْكَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا الْحَسَا، الأَشْعَرِيُّ تَـرَكَ الْمُعْتَزِلَةِ وانْضَمَّ لأَهلِ السُّنَّةِ والْجَماعِةِ، لِيَضَعَ قَواعِدَ جديدةً تَحْمِي مَذهَبَه} مُشِيرًا إلى ۚ {أَنَّ اللَّـهَ صَـنَعَ هـذا المـذِهبَ على عَيْنِـه لِخِدْمَـةِ هـذه الأُمِّةِ}؛ أمَّا السببُ الثاني، أُوْضَحَه جَعْفَرُ قائلًا {إِنَّ الإمامَ الأَشْعَرِيَّ لم يُكَفِّرْ أحــدًا، حــتى أنَّه قــالَ في بِدايَــةِ أَشْــهَرِ كُتُبِــه (مَقالات الإسلامِيِّين واخْتِلَاف الْمُصَلِّينَ) "لا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبْلَةِ" [قـالَ الشيخُ محمد صالح المنجد في مُحاضَرةٍ بِعُنْوانِ (ضَوابِطُ النَّكفِيرِ "1") مُفَرَّغَةٍ على موقِعِه في هنا الرابط: عبارةُ {نحن لا نُكَفَّرُ أَحَدًا} عِبارةُ صَالَّةُ، خَاطِئةُ، آثِمةُ، مُخالِفةُ لِلكِتابِ والسُّنَةِ، عِبارةُ صَالَّةُ، خَاطِئةُ، آثِمةُ، مُخالِفةُ لِلكِتابِ والسُّنَةِ، انتهى]، وهو ما أَيْنَى عليه علماءُ الأُمَّةِ، والأزهرُ بِدَوْرِه يُعَلِّمُ أَبِناءَه أَلَّا يُكَفِّروا أحدًا، فهو يُعْلِقُ بابَ التكفيرِ حتى لا تَنْفَتِحَ أَبوابُ الجَحِيمِ وتُراقَ الدِّماءُ}؛ وقالَ عبدالغني هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) {إنَّ جُهودَ الأزهرِ في نَشْرِ الفَهْمِ الأَشْعَرِيِّ لِلعَقِيدةِ أَمْرُ جَيِّدُ ومُوَاجَهةٌ في نَشْرِ الفَهْمِ الأَشْعَرِيِّ لِلعَقِيدةِ أَمْرُ جَيِّدُ ومُوَاجَهةٌ عَقِيقِيَّةُ لِلتَّطَرُّفِ الذي خَلَقَنْه الأَفهامُ الأَخْرَى}، انتهى تَقِيقِيَّةُ لِلتَّطَرُّفِ الذي خَلَقَنْه الأَفهامُ الأَخْرَى}، انتهى باختصار،

(75)وجاءَ على موقع بوابـة الأزهـر ِ [الموقـع الرسـمي لمؤسسةِ الأزهـر) <u>في هـذا الرابط</u>: أكّدَ الـدِكتورُ يسـري جعفـر (أسـتاذ العقيـدة والفلسِـفة بكليـة أصـول الـدين جَامِعةُ الأزهرِ) أَنَّ المـذهبَ الأشْعِريَّ والمَاتُريـدِيَّ الـذي اتَّخَذَه الأزهَرُ الشريفُ منهجًا له أحَـدُ الْأسبابُ الرئيسـةِ التي تُحَصِّّنُ العقلِّ الأزهـريَّ، وتَجعَلُـه يُواجِـهُ المُتَغَيِّراتِ العالَميَّةَ التي تُلاحِقُه، جاء ذلك خلالَ إحدى نَـدَواتِ (نَحْـوَ عُقـولِ مُحَصَّـنَةٍ) الـتي نَظّمَهـا ٍقطـاعُ اِلمعاهـدِ ضِـمْنَ البرنامِّج التثقيفيُّ لمُعَلَّمِي ومُعَلَماتِ الأزهر الشريفِ، صــباحَ اليــوم الخميس 15 مــارس بمنطقــةِ القليوبيــةِ الأزهريَّةِ؛ وأُوصِحَ الْـدكتورُ يسـري جعفـر (نـائبُ رئيسِ مركـِـزِ الفِكْـرِ الأَشْـعَرِيُّ) أَنَّ المُتَعَيِّراتِ المُتَلاحِقـةَ في العالَمَ أُوجَـدَتِ الكثـيرَ مِنَ الأسِـبابِ الـتي دَفَعَتْ فضِـيلةَ الإمامُ الأكبر الأستاذِ الدكتور أحمدَ الطيب (شيخ الأزهر) إلى إنَشاءِ (مركـز أبي الحسَـن الأشـعري للدراسـات)، وَقَالُ جَعَفَرِ { إِنَّنَا تَعَلَّمْنَا فِي الْأَرْهِـرِ كَيْفِيَّةَ الجَمْعِ بِين النقـلِ والعقـلِ، وهـو مـا يُحَقِّقُ اَلحَصَانةَ في العُقَـولَ

الأزهريَّةِ، فِلا نَتْــرُكُ النُّصــوصَ ولا نَعْمَــلُ عِلِى ظـِـاهرِ إِلنَّصٍ}، وأشاِرَ نـائبُ رئيسِ مركـزِ الفِكْـرِ الأِشْـعَرِيِّ إلىَ أَنَّ الْمنهِجَ الأزهــريُّ حافَــظُ علَى وَسِيـَـطِيَّةِ الشَّــعبِ المِصْرِيُّ بَلْ وَسَطِيَّةِ العالِم الإسلامِيِّ كُلِّه، وَهُو ما يَعـوِدُ في الْأُسْـاسُ للمُنهَجِ الأشْــغِريِّ... فــالجَميعُ يَعْلَمُ أَنَّ الأِزَاهِرةَ باختلِّافِ مُسْتَوَيَاتِهِم أُقُوِيَاءُ مُحَسَّنِينَ بَالمنهج الأزُّهـَــَريٌّ الأِشْــَعَريٌّ، ۖ لأنهمَ يعبَــدون اللـــة على عِلْمَ وبَصِيرةِ... وأخيرًا يَجَبُ إعانَةُ العُقولِ المُحَسَّنةِ ودَعْمُهـأَ بمُخْتَلِفِ الوَسائِلِ، فَي إَطارِ دولةِ الْقَانونِ والمُؤَسَّساتِ؛ ُومِن جَأَنبِـه ۗ وَجَّهَ ۗ الـدكَّتورُ حَسـن خليـل ۚ (مـدير الشـؤون الْغَنية بِمُشِبِحَة الْأَرْهِرِ الْشَرِيفَ عِـدَّةٍ رَسَـائلَ هِامَّةٍ إِلَى الحُضِور، أَوَّلُها أَنَّنا أَبِناًءُ مؤسَّسةٍ يَصِلُ عَمرُهـا إلى أَكْثَـرَ مِنْ أَلْفِ عَام قائمِةٍ على المسجدِ الأزهر الشـريفِ، مَهْـدِ الْعِلْمِ الْــِدِّينِيِّ الأَصِّــيلِ، وقــامَتْ علَى َحِرَاسـَةِ الــدُّين والَشَّرِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ عَامٍ، الرسالةُ الثَانِيةُ أَنَّ العقـلُ المُحَصَّنَ هـو السـبيلُ لِتِكِليـفٍ صـحيحِ تُنَفَّذُ بـه تَعلِيمـاتُ الشـرع، وأشَـارَ إِلَى أِنَّ تَحْصِـينَ ٱلْعقِـلَ يكِـونُ في إِلمِدرسَةِ والمسِجِدِ والأسـرةِ، فعُقُـولُ أبنائِنَـا أَمَانَـةُ في أُعْناقِنا، وَسَطَ ظُـُرُوفٍ تَغِيَّرَتْ وتَيَّارِاتٍ تَتَجـاذَبُ الْعَقْـلَ كثيرًا، والَّعقلُ إذا تَحَيَّضَّنَ أَصْـَبَحَ سَـدًّا مَنِيعًا ضِـدَّ الأعـداءِ المُتَرَبِّصِين، الذِين يُدَلَسَون الحقائقَ ويُـزَوِّرُون الواقـعَ والتاريخَ. انتهى باختصار،

(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: قبالَ فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ أحمدَ الطيب، خلالَ حديثِه الأُسْبُوعِيِّ على قناة (الفضائية المصرية) {أمَّا إجابَتِي عن سـؤالِ (مَن هُمْ أهـلُ السُّـنَّةِ والجماعـةِ) فـإنَّي أستَدعِيها مِن منهجِ التعليمِ بالأزهرِ، الـذي تَـرَبَّيتُ عليه ورافَقَنِي منذ طُفولَتِي وحتى يومِنا هذا، دارِسًا لِمُتُـون

هذا المنهجِ وشُروحِه عَيْرَ رُبْعِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ، ومُتَــأُمِّلًا في منهجِــَه الحِــوَارِيِّ بين اَلمَتْإِنِّ والشَّــرِحِ وَالحاشِــيَةِ والْتقريْرِ، فِي تَدريسِّـي لِعُلـوم أَصـولِ الـدِّينِ قُرَابَـةَ 40 عِامًا مِنَ الزُّمَانِ، وقد تَعَلَّمْتُ مِن كِتَابٍ (شـرَح الخَريـدة) لأبي البَّركات الَـدرَدير [قـال الشَّـيَخ أُحمَـد الَّجنيـديُّ في (الصّــدقُ والتحقيــُـقُ) تحت عنــوان (تعريــف بالشّــيخُ الـدردير): هـو الإمـامُ القطِبِ العلامـة الفقيـه، شـيخُ الطريقة والحقيقة، سيدي أحمد بن محمـد بن أحمـد بن أبي حامد العدوي الأزهـري الخلـوتي، الشـهير بالـدردير أبيّ البركات، فَقِيه صوفيّ، ولـد بقريـة بـني عـدي (من صعيد مصر)، تَوَلَّى مشيخةَ الطريقـة الخلوتية، بمسـجدِه بالقربِ مِنَ الجامع الأزهرِ، وكذلك الإفتاءَ بالجامع الأزهر، وصنَّف ودَرَّسَ حتى تُوفِّيَ سَنَةَ 1201هــ. انتهى باختَصَـارَ، وقــال الشـيخ إدريش محمــود إدريس في َ مَظَاهَرُ الْاَنْحَرَافَاتِ الْعَقَدِينَةِ عَنْدَ الْصَوْفِية)؛ ومِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ الْبِذِينِ قِالُوا بِأَنَّ أَصْلَ الْوُجِودِ محمد بنُ عبدالله عليه أفَصلُ الصلاةِ والتسليمِ أحمدُ الدردير] في المِرحلــةِ الابتدائيَّةِ أنَّ أهـِـلَ الشُّــيَّةِ والجماعــةِ هُمُ الأُشَـاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ}؛ وأضِـافِ {يَعَلِّمْتُ في المرحلِـةِ الثانويَّةِ أَنَّ أَهـلِ الحَـقِّ هُمْ أهـلُ السُّـنَّةِ والجماعـةِ، وأَنَّ هذا المصطلحَ إنَّما يُطلُـقُ على أَنْبِـاعِ إمـامِ أَهـلِ السُّـنَّةِ أبي الحسن الْأُشعري، وأَتْبـاع إمـام الهُـدَى أبي َمنصـور المَاتُريدِيِّ}، انتهى باختصار،

(77)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وأكَّدَ جَعْفَرُ [أستاذُ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة، ونائب رئيس مركز الفكر الأشعري] في مُحاضَرَتِه أنَّه لَا فيارِقَ كَبِيرٌ بَيْنَ مَذْهَبَي المَاتُرِيدِيَّةِ والأَشْعَرِيَّةِ، والاثْنان يُمَثِّلَان مُخَفِّرًان عن وَسَطِيَّةِ مَخْشِران عن وَسَطِيَّةِ مَخْشِران عن وَسَطِيَّةِ

الإسلام وسَماحَتِه، مُشِيرًا إلى أنَّ الجميعَ أَدْرَكَ الآنَ قيمـةَ الأَزهـرِ ووَسَـطِيَّتَه، وجـاءوا إليـه باعتبـارِه قِبْلـةَ العلماءِ، وكَعْبةَ العِلْمِ، انتهى،

(78)وجـاء على الموقــع الرســمي لجريــدة الشــوري المصرية تحت عنوان (الأِزهر الشـريف يوافـق على فتح مركز لتدريس الفكـر الأشـعري) <u>في هـذا الرابط</u>: قـال الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعـة الأزهـرَ) أن المجلسَ الأعلىِ للأزهـر وافـق على إنشـاء مركّبز الفِكبر الأشعرِي، وأضاف في بيبان لـه اليـوم الثلَّاثاء، أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة، وأن طِرح التصـور من أجـّل تفعيـل قـرار المجلس الأعلِيّ للأزهـر لتفعيـل وِدُعم الفكري الأشعري، مشيرًا إلى أن المركـز سيضـم أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفـني، والثقافة والتواصل المجتمعي، والدعوة والإرشاد، ومتابَعـةُ المنـاهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَـرُ أن المركـزَ يَســـتَهْدِفُ نشــرَ الفكــرَ الأشــعرَيَّ إَلمُعبِّرٍ عَن وســطيَّةٍ وسيماحةِ الإسلام واعتدالِه، وسَــتُلْقَى يَهِه مُحاضـراتُ للَّوُعَّاظِ والأَنْمَّةِ الوَّافَدِينِ مِنَ الخارِجِ والطَّلَابِ وطالِبـاتِ المُدُن الجامعيَّةِ، انتهى،

(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية تحت عنوان (الطيب يجيب عن سؤال "لماذا يتبنى الأزهر المذهب الأشعري؟"): في كلمة له اليوم الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني، كشف الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) عن سبب تَمَشُّكِ الأزهر بالمذهب الأشعري، ولماذا ظل يَتَمَسَّكُ به طوال 10 قيرون هي تاريخُ وعمئ الأزهر، مؤكدا أن السبب

الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان انعكاسا صادقا أمِينًا لِمَا كان عليه النبيُّ عليه الصلاة والسلام وصحابتُه وتابعوهم مِن يُسْرِ وبساطةٍ في الدِّينِ؛ وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إنَّ الأزهرَ تَبَنَّى المذهبَ الأشعريُّ ورَوَّجَه في سائرِ أقطار المسلمِين، انتهى باختصار،

(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت عنوان (ماذا تعرف عن المخهب الأشعري)؛ وقال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر) {إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب لشُنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتَلَقَّتِ الأُمَّةُ المسلمةُ هذا المذهبَ بالقبولِ، حيث أنه يُعَدُّ المذهبَ المعتمدَ للأزهر الشريف منذ 1070 عاما}؛ وأضاف أستاذُ الفِقْهِ المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحاتٍ للأسادِم السابع) أنَّ مخهبَ الأشاعرةِ لا يُكَفِّرُ أَحَدًا، استنادًا إلى قول الله عز وجل {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}، انتهى باختصار،

(81)وفي فيدبو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة مُتَطَرِّفون، والأَشاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ هُمْ أَهـلُ السُّنَةِ") مُتَطَرِّفون، والأَشاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ هُمْ أَهـلُ السُّنَةِ") قَالَ شَيخُ الأَزهر (أحمد الطيب): هـذان المَـذهَبُ الحَنابِلَةِ مُـذهَبُ الحَنابِلَةِ مَـذهَبُ الحَنابِلَةِ مَـذهَبُ السَّلَفِ الْصَالِحِ الذي هو مَذهَبُ أَهلِ السُّنَةِ والجَماعِةِ حَقًا]، في الطالِحِ الذي هو مَذهَبُ أَهلِ السُّنَةِ والجَماعِةِ حَقًا]، في الوسَطِ جاءَ مـذهبُ الأَشاعِرةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ، وهـؤلاء هُمْ أهـلُ السُّنَةِ والجماعِةِ الفِـرَقِ المُنتسِبةِ لِلإسـلامِ (إعـداد مجموعـة من البـاحثين، المُنتسِبةِ لِلإسـلامِ (إعـداد مجموعـة من البـاحثين، المُنتسِبةِ لِلإسـلامِ (إعـداد مجموعـة من البـاحثين، المُنتسِبةِ المُعتقدِ، والمَاتُرِيدِيَّةُ والأَشاعِرةُ فِرقةُ واجِدةُ مِن ناجِيَةِ المُعتقدِ، المَاتُرِيدِيَّةُ والأَشاعِرةُ فِرقةُ واجِدةُ مِن ناجِيَةِ المُعتقدِ،

أو كادَتَا أَنْ تَكُونا فِرقةً واحِدةً على أَقَلِّ تَقدِيرٍ، وما بينهما مِنَ الخِلافِ فَهـو يَسِـيرُ وغالِبُـه لَفظِيُّ، وهُمَـا واسِطةُ بين (أهلِ السُّنَّةِ) و(الجَهمِيَّةِ الأُولَى والمُعتَزِلةِ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخُ أحمد الطيب-: مَن هُمْ أهلُ السُّــنَّةِ إِنْ لَم يَكُنِ الأَشــاعِرةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ هُمْ أَهــلُ السُّنَةِ؟!. انتهى.

(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس الأكاديمية العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث، وأمين عام جمعية العشيرة المحمدية الصوفية)؛ الأزهر هو الهيئة العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليت ونشره، وتَحَمُّلِ أَمَانةِ الرسالةِ الإسلاميةِ إلى كلِّ الشعوبِ، انتهى،

(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: في إطار الدّور العالَمِيِّ الذي يضطلعُ به الأزهرُ، ورسالتِه الإنسانية السامية، ودَورِه الاجتماعِيِّ في السلم الدولي، أسَّستْ مشيخةُ الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لِمُكافَحةِ التطلوب) لرصد ومتابعة ومجابهة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة الـتي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعها، وكذلك للوقوف على أحوال المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر والإنسانية، وذلك باثني عشر لغة حية، يعمل بالمرصد والإنسانية، وذلك باثني عشر لغة حية، يعمل بالمرصد مجموعات من الشباب الباحثين والباحثات الـذين يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة تامة ويعملون يجيدون العديد من الناساعة لرصد كيل ما تبثبه

التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن الإسلام والمسلمين على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، ومراكز الدارسات والأبحاث المعنية بالتطرف والإرهاب، والقنوات التليفزيونية، وإصدارات الصحف والمجلات، ويسرد عليها من خلال لجان متخصصة، ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ السكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر المكافحة التطرف) في الثالث من شهر يونيو 2015م ليككون أحد أهم الدعائم الحديثة لمؤسسة الأزهر العريقة، وقد وَصَفَه فضيلتُه بأنه {عينُ الأزهر الناظرةُ على العالم؛

(84)وقال كمال حبيب في (مجلـة البيـان، الـتي يَـرْأسُ تحريرَها الشـيخُ أحمـد بن عبـدالرحمن الصـويان "رئيس رابطــة الصـحافة الإســلامية العالميــة") تحت عنــوان (مناهج التعليم الـديني في العالم الإسلامي): ثم جاء انقلابُ يوليــو [يعــني الانقلاب العســكري على نظــام الحكم في مصّر في 23 يولِيو 1952م] وأُصْـدَرَ (قــانونَ تطويرِ الأِزهرِ) حيث فَصَلَ أوقافَه عنهُ، وَاستولَتْ عليهـًـا وزارَّةُ الأُوقَافَ، كُما جَعَلَ شيَخَه تابِعًا لوزيرِ يسَـإريِّ [أيْ علماني] في هذا الـوقت هـو (كمـال رفعتً)، وأصـبحتِ المِؤسسِةُ الْأرهرِيَّةُ الَـتي هي بالأسـاسَ مؤسسَـةُ أهليَّةُ عِلْمِيَّةٌ لَهَـا أُوقَافُهَا المستقلِّة وتُمارِسُ الاجتهادَ ولهـا تقاليدُها بعيدًا عن يَدِ الدولة، أصبحتْ َفي قبضةِ الدولـةِ، وحَدِّثَنِي (الشيخُ الشعِراوي) الـذي كـان يعمـلُ مـديرًا لمَكْتَبِ الشيخِ حسِن مـأمون [هِـو شـيخ الأزهـر ومِفـتي الديارِ المصرِّية الأِسْبقِ] أنَـه -أي الشـيْخَ حسَـنِ مـَامون-لم يَكُنْ يستطَّيعُ أَنْ يَنْكُلَ الفَرَّاشَ مِن مَكتبِه، أَيْ نُـزِعَتْ

مِنَ الأزهر كُلَّ ِأُسلِحِته، وصار شيخُ الأزهر الذي كان يُمَثِّلُ صَـميرَ الأُمَّةِ كُلَها مُجَـرَّدَ مُوظـف إلـدى المؤسسية الحاكمـة لا يَخْـرُجُ قَيْـدَ أَنْمُلَـةٍ غَمَّا تَطْلُبُ منه، رَغم أن العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس مُراَقِبُون للسلطة وضابطون لسُلوكِها، وَهُمْ مُعَبِّرونَ عَنَ الأُمَّةِ في مُواجَهةِ السلطّةِ... وحُوصِرَ المَخالِفونَ لَشيخ َالأزهر وخُوكِمُوا وعُزلوا وشُبِرِّدوا في الآفاق... وقالتْ وكيلـةُ وَزارَة الْخارَجِيَــة [الأَمْرِيكِيَّةِ] لَلشــؤونَ العالميــة أُمــامَ اجتماع (لجنة الحرياتِ اَلدينيـة) الِمعنيـة بمتابعـة الحالـةِ الدينيَّةِ في العالَم ۖ وَفْقَ الرُّؤْيَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ {علينا أَن نَضُمُّ المزيدَ مِن علماء المسِلمِينَ إلى براَمج التَّبادُلِ الثقـافيِّ والأكاديمِي التي تُمَوِّلُها أمريكا، إننَا نَريد الوَصولَ إلى جَمه ور أكْبرَ فِي المَجْتمع أَتِ الْإِسِلاميَّةِ، وذلْك بهَ دَفِ دَعْمُ أُصُّواتِ إِلنَّسَامُح في الدولِ الأخرَى وعَيودةِ الِّناسُ للتَّسَامُح ۗ}، وأفكارُ الَّتسـَّامُحِ تعـَني إلغـَاءَ كَـلِّ مَا يَتَّصِـلُ بمفهوم الولاء والـبراء والتَّمايُزِ عَلَى أساسٍ العقيدةِ؛ فَهُمْ يُرَوِّحِون لِفكرةِ (الإنسانُ الكَـوْنِيُّ) أَي الإنسانُ الذّي لا يَشْعُرُ بأَيِّ انتَمَاءٍ خَاصٍّ لِدِينٍ أُو لِوَطَنِ أُو لِعقيدةٍ أُو لِقَضِيَّةٍ... إِن أُمريكا تسعى اليوم عَبْـرَ التَّدِخُّلِ في مناهج التعليم الدّينِيِّ عِلى وجه الخُصوصِ للتـأثيرِ على الأجيــال القادمــةِ للأمَّةِ الإَســلاميَّةِ، أَيْ أَنهــا تعَمــلُ للسِيطِرةَ على المسـتقبَلِ في العـالَم الْإسـلاميِّ، وهي تَشْعُرُ أَنَهَا لَا يُمْكِنُهَا السيَطرَةُ على هَـذا ِالمسـتَقبَلَ إِلَّا عن طُرِيقِ السَّيطَرْةِ على عُقولِ شَبابِه وأبنائِه، وهـذَا لا يُمْكِنُ تحقيقُــه إلَّا عِن طريــةِ العَبَثِ بمنــاهج التعلِيمِ الدِّينِيِّ خاصَّةً، إِنْ الأُمَّةَ الإِسلاميَّةَ بحُكْم صِـفَتِها هِي أُمَّةً رُوحُها هو الدِّينُ، وتاريخُها وثقِافتُها ونشاطُها كُلُّه بِالأساس حَوْلَ الدِّينِ، ونَزْعُ دِينِها أو التَّلاعُبُ بِه مِن قِبَلِ قُوَّةٍ خإرِجِيَّةٍ ۖ هو خَطِّرٌ لاَّ يُمْكِنُ الْإسـتَهانةُ بـه أو التَقليـلُ مِنَّ شَأْنِهُ، ۚ لَأَنه خَطَرٌ وقَصْفُ مُوَجَّهُ إِلَى الْعَقَـلِ وَالـرُّوحِ،

هـ و قَصْبُفُ مُوجَّةٍ إلى الجُـذُورِ، وهـ و خَطَـرُ يَسـتهدِفُ اغتيَّالَ الأُمَّةِ... الأُمَّةُ كُلُّها بحاجَةٍ إلى تَدَبَّر طبيعةِ المحربِ التي تُواجِهُهَا، إنها حربٌ صليبيَّةُ، الإجْلابُ فيها بالْخَيْـلَ وَالرَّجْـلِ مِن جبِانبٍ، وبِـالغَزْوِ الفِكبِرِيِّ والثقـاَّفِيُّ لِهَـدْمَ قواعـدِ الأُمَّةِ وأُسُسِها مِن نَاحِيَةٍ أُخْـرَى... إِنَّ الْدَهْشَـةُ سوف تُلْجِمُنا إِذِا عَلِمْنا أَنَّ مِؤسِسِـةً تُسَـمَّى (كِـير) تَتَبَـعُ المُحْـــابِراتِ المركزيَّةَ الأُمْرِيكِيَّةَ هي الـــتي تَقَـــومُ بالتخطيطِ لَلمِناهج في وزارةَ التربيةِ والتعليم المصرية [قالَ الشـيخُ أحمـًد الرّيسَـوني (رئيس الاتحـاد العـالمِي لعلماء المسلمين) في مقالة لّـه <u>على هـذا الرابط</u>: وأمَّا الدولـةُ المصـريةَ بكـِلُ مؤسسـاتها ومرافقهـاً وتوابعها داخلُ المجتمع، فَيَحكُمُهـا ويَتَحَكَّمُ فيهَا تَجـالُفُ الْعَسـكُرِ والمُجِـابَراتِ والاسـتِبدادِ وَالفَسـادِ وَالبَلْطَحِيَّةِ والغَـدرِّ وِالمَكْرِ، انْتَهَى]ً... والْدهِشَةُ سَتُمْسِكُ بِتَلَابِيبِنـَا إِٰذا عَلِمْنـاً أُنَّ وَفْــَدَ الْـــ (إِفَ بِي آي) [يعــني مَكتبُ التحقيقــات الفيـدرالي الأمـريكي] قهد التَقَى شيخَ الأزهـر، ووُفُـودُ الكُـونجُرسُ تَلْتَقِيَـه لِلإطْمِئْنَـانِ على مَنـاهَج الأزهـَـر... ونُوْرِدُ ما قالَه وزيرُ التعليم المِصَرِيُّ في حواًر معَ إحدَى رَحُرِهِ أَنِي حَوْرِ عَلَيْ الْمُنَاهِجُ الْدِّينِيَّةُ تَتِمٌّ صِيَاغَتُها بإشرافِ الصحف، قالَ {المناهِجُ الدِّينِيَّةُ تَتِمٌّ صِيَاغَتُها بإشرافِ شيخ الأزهر، وِهـو رَجُـلُ لا يسـتطيغِ أحـدُ التشـكيكِ في استِنارَتِه وتَـٰقَدُّمِه، وهو يُعلِنُ مسؤولِيَّتَه دائمًا عن كُلِّ مــَا يُـدَرَّسُ مِن تَرْبِيَـةٍ دِينِيَّةٍ داخِـلَ وزَارة التربيـةِ وَالتِعليم، وشَـارَكَ بِنَفْسِـه في دُورة تدريبيـة لَمُدَرِّسِـي التَّرْبِيَـةِ اللَّدْبِيـةِ الْمُدَرِّسِـي التَّرْبِيَـةِ اللَّذِينِ مِن هـذه الدِّينِيةِ بـالوزارة، وبالفعـل تَمَّ تَغْيِـيرُ الكثـيرِ مِن هـذه المناهجِ [قـالَ الشـيخُ أبـو قتيبـة التبـوكي في (تَجدِيـدُ الـدارِسِ في خُكْمِ المَّـدِارِسِ): أقِـوِلُ، إذا كـانَتْ ِهِـذه المَنِـاَّهِجُ المُوجِـوِدَٰةُ حَالِيًّا ۖفالسِـدةً، فَكَيْـفَ بَعْـدَ التَّغْيِـير والتَّبدِيلِ إرْضاًءً لأَمْرِيكا. انتهِي] حتى يُمْكِنَ صِيَاغَةُ عَقِلٍ الَّإِنسَانِ اللَّجديدِ غيَّرِ المُتَطِّرِّفِ، وذلك لِأَنَّنا نَعتقِدُ أنَّ العُقلَ هُو جَـوْهَرُ الإِسَـلامِ، وعَشـراتُ الآيـاتِ تَحُضُّ على

العقِلانِيَّةِ وإعِمالِ العقلِ والفكرِ وقبولِ الآخَرِ والتسامُحِ وِالْأَخَلَاقُ وَالْتَّكَامُلِ وَالرَّاحُمَّةِ}، وَهِذَا بِالْفِعلِ هَو مَا تُريدُهُ أُمريكـا، ونحن ننـدَهِشُ ونَتَسـاءَلُ، وهـلْ كـَانَتِ الـوزَارةُ قَبْلَ هِذا الـوزيرِ ومنـذٍ وُجِـدَتْ وزارةُ التعليمِ فَي داَهِّيَـّةٍ عَمْيَاءَ بِلا عَقَـٰلًا وَلا فِكْـرٍ ولا قبـولِ الآخِـرِ وَلا النَّسَامُحِ معه؟!، وهِل كانِ الطُّلَّابُ لا يَعرِفون كيلٌ هـِذا؟!، لكنَّهـا الأجندةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ الْجديدةُ، حينَ يَرتَبِط العِقلُ والتسِامُحُ بها فإنَّها تَعْنِي عقلًا خاصًّا وتسَّامُحًّا خاصًّا تِجَـّاهَ أَعـداُءِ بَهُ الْأُمَّةِ وَيِّجَاهَ تارِيجِها، ومِّنِ الإنسانُ غيرُ المتطرفِ [أَيْ مِنْ وِجْهِهِ النَّظَرِ الأَمْرِيكِيَّةِ]؟ [هـو] الإنسانُ الأمرِيكيُّ، الإنسانُ الشرق أوسطي الـذي لا يَشِعُرُ بالهُويُّةِ ولا يَعتَرِفُ بالقِيَم وإنما يُؤمِنُ فَقـط بالمصـلحةِ، إِنسَـّانُ البرِاجمَاتِيَّةِ [البرَاجَماتِيَّةُ هَي مــذهبٌ فلســفيُّ يُخْضِعُ كَـلَّ شِـيءٍ لِمَبْـدَأِ (النِّفعِيَّةِ)] والنفعِيَّةِ، وتُـدركُ أُمرِيكا ويُـدْرِكُ الغَـرُّبُ معهَـا أَنَّ الْتَعلَيمَ في أُورُوبًا كَـان المَدْخَلُ للسيطرةِ على الفَرْدِ وعلىِ الأِمَّةِ، وكانِ أساسُ بناءِ الدولةِ القومَيَّةِ العلمانيةِ في أُورُوبَّا، فَفِكَرةُ العلاقةِ بِينِ الهَيْمَنِـةِ وَالتَعَلِيمِ فِي الْغَـرِبِ أَسَاسِـيَّةُ، لَــذا فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنَة والسِّيطرة والإَّخَضاعَ عَبْرَ التعليمِ، عَبْرَ تَغيِــَيرِ منــاهجِ التَعليمِ الــدينيِّ في مِصْــرَ والســعوديةِ وباًكسَّتان واليِّمنِ، انتهَى باختصار،

(85)وجاءً على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: عقد مركزُ الأزهر العالَمِيُّ للفتوى الإلكترونية، اليومَ الاثنين، بمشيخةِ الأزهرِ الشريفِ، مُحاضَرةً علميَّةً وتَوْعَوِيَّةً بعنوان (معالم المنهج الأزهرِ)، لِطُلَّابٍ مِن جامعةِ الأزهرِ، في إطارِ برنامج التعاوُنِ بين مؤسسةِ الأزهر الشريف ووزارةِ الدفاعِ، لتنميةِ رُوحِ الوَلاءِ والانتماءِ للوَطنِ، بحُضورِ السدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،

والدكتور محمد الجبَّة، الأستاذ بجامعة الأزهـر، والأسـتاذ أسامة الحديدي، مـدير مركـز الأزهـر العـالمي للفتـوي الإلكترونيـة؛ في بدايَـةِ اللَّقِـاءِ قـالَ المحرصـاوي {إِنَّ لمنهج الأزهـِرِ الشَـريفِ مَعـالِمَ مَيَّزَتْـه عَن غـيَرْه مِنَ المنَّاهِج جَعَلَتِ الكثـيرَ مِن دولَ العـالَم تُرسِـلُ أُبنَّاءَهَـا للدراسةِ في الأزهر الشريفِ}'؛ُ مِن جانِبُه قَال الحديــدي {إِنَّ الشخصية المصرية تَتُّسِمُ بِصِفاتٍ ثابتـةٍ وعزيمـةٍ قُويَّةٍ، تَرِتَكِزُ على ماضَ عريقٍ، تِنْظُرُ إلى حاضِـرُهَا لِتَبْنِيَ مُستَقبَلًا مُشَرقًا }، مُبَيِّنًا أَنَّ طُلَّابَ الْأَزهِرِ أَصَحابُ رَسالَةٍ مُهمَّةٍ هي التأَثير فيمن حـولَهم بمـا تَعَلَّمَـٰوه مِنَ الأَزهـرَ واَلوَسَطِيَّةِ والِاعتدال؛ وفي ذاتِ السِّيَاقِ أَوْضَحَ الــدكتورُ مُحمِّد الجبَّة، أَنَّ الأَرَهرَ الشريفَ هو الجَصْنُ الذي انْتَهَتْ إليم مَواريثُ النَّبُوَّةِ وَاسْتِقرَّتْ فيه أَمَانةُ السَّلفِ الصِالِح، مُؤكِّدًا أَنَّ الْأِرهِرَ آنْتَقَبِي أَفضَلَ إِلْمناهِجِ لِتَدريسِهَا لِطُلَّابُهِ وهَذا هو سِرُّ بَقَائِه لِأَكْثَرَ مِن أَلْفِ عَلَّامٍ، مُّبَيِّنَا أَنَّ هَـٰذَا الْمِنهِجَ هو منهجُ علميٌّ مُنْضَبِطٌ في فَهْمِ الدِّينِ، وِيَعْمَــلُ على تخـريج عـالِم يَفْهَمُ مُـرَادَ الشـارع َويُـدْرَكَ أحـوالَ الواقع. انتهَى باختًصار.

(86)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظهَرَتْ مؤخّرًا السوفية في مصر) في هذا الرابط: ظهَرَتْ مؤخّرًا ملامحُ العلاقةِ الوَطِيدةِ التي تَجمَعُ بين مؤسسةِ الأزهرِ الشريفِ والطُّرُقِ الشُّوفيَّةِ، بَعْدَ إعلانِ عَدَدٍ مِنَ الرُّموزِ الشريفِ والطُّرُقِ الشُّوفيَّةِ، بَعْدَ إعلانِ عَديدةٍ، على رأسِ هؤلاءَ الأزهريَّةِ عَزْمَهم تكوينَ طُرَقٍ جديدةٍ، على رأسِ هؤلاءَ الدكتورُ (علي جمعة) عضوُ هيئة كبار العلماء [ومفتي الدكتورُ (علي جمعة) عضوُ هيئة كبار العلماء [ومفتي مِصْرَ] الدذي أعلنَ تأسيسَ الطريقةِ (الصديقية الشاذلية)، والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي أمين عام اللجنة العليا للدعوة، بالأزهر] الذي أعلنَ تأسيسَ الطريقةِ (العامرية الخلوتية)... وتاريخِيًّا يَجمَعُ

الأزهريُّون بـالطُّرُقِ الصِـوفيَّةِ علاقــِةٌ رُوحِيَّةٌ خِاصًّــةٌ... (الدستور) تَفْتَحُ مَلَفَّ الأزهر والصوفيَّةِ، وتُسَلَّطُ الضَّــوءَ على العلاقةِ الخِاصَّةِ الـتي تَجمَـعُ بين التَّيَّارَين، وطِبيعـةِ التَّواصُل بين (أهـلِ المَـدَدِ) وأقطـابِ المؤسَّسـةِ الدِّينِيَّةِ الكُيْــرَىَ في مِصْــرَ، وأسـبابِ انجــذَابِ المَشَــايِخ لتلــك الطُّرُقُ، في مُواجَهَتِهمَ للفِكرَ الإخوانِيُّ والسلفَيِّ... ثم قالَ -أي موقِع جريدة الدستوَر- تحت عنوان (بالأسـماء*،* سيطرة لـ (أهل المـدد) في الجامعـة والمشـيخة وهيئـة كبار الْعلمِاء): الشيخ (محمد الفحام) الّذي تَوَلَّى مشيخةَ الأَرَهـر [أَيْ مَنْصِبِتَ شـيخ الأرهـرِ] بين عـَامَي (1969 و 19ُ73) كَـانَ مِن أَتْبـاع (اَلطريقـةِ الشـاذليةِ)، وتَلَاه في المَنْصِبِ الشيخُ (عبدالَحليم محمود) الذي تَوَلَّى المشيخةَ بين عَامِّي (1973 و1978)، وكإن يَتَّبِعُ نَفْسَ الطِريقةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِخُبِّهِ لَكَـلِّ الْطِّرُقِ الْصَوفيَّةِ وأَوْلِيَائِهَا؛ أُمُّا الشيخُ (جُـاد الحـق على جـاد الحـق) الـذي تَـِـوَلَّى المشـيخةُ بين عـامَي (1982 و1996) فكـان مِن أَتْبَـاع (الطريقةِ النقشبندية)، ويِّبعَه فِي المَنْصِبِ الشيخُ (سيدَ طنطاًوي) الذي كان صوفيًّا مُحِبًّا لأولياءِ اللَّهِ الصَّالحِين؛ وعِلى نَفْس النَّهج يَـأْتِيَ الـدكتورُ (أَحمـد الطيب) شَـيّخُ الْأَرْهِرِ الجَّالِّيُّ الْذَّيِ يَتَّبِغُ (الطِريقَةَ الخلوتيـة الْحسـانية) التي يَّتَـوَلَّى شَـقِيقُه السِّيخُ (محمـد الطّيب) مشـيختَها، ومِنَ المُعَيِّرُوفِ أَنِ جِـدَّ الشَّيخِ الطيبِ ووالـدَه كانـا<sub>يُ</sub>مِّن مَشاَيِح الطِّرُقِ الصُّوفِيَّةِ؛ وِلا يَقْتَصِرُ الْانتَمَاءُ إلى الطُّرُق إِلصَـوَفِيَّةِ عَلَى مَشـاًيخَ الأَزَهـرِ فَقِـط، بَـلْ يَتَعَـدَّاهم إِلَّى أعضاًءِ هَيئةٍ كِبَارِ الْعَلَماءِ، ويأتي في مُقدِّمةِ هـؤلاء الـدكتورُ (محمـد مَهنـا، مستشـار شـيخ الأزهـر الحـالي [وعضو هيئة كبأر العلماء]) الذي يَتَّبِعُ (الطريقة المحمدية الشاذلية)، والدكتور (حسن الشَّافعي، رئيس مجمـع اللغـة العربيـة [وعضّـو هيئـّة كبـار العلمـّاء]) والدكتور (عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف [وأمين

عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتَّبعان (العشيرة المحمدية)؛ وفي جامعةِ الأزهر يَتَّبِعُ الدكتورُ (محمد المحرصاوي) رَئيسُ الجامِعـةِ (الطّريَقـةَ الخلوتيـةَ)، في حين يُعَدُّ الْدَكتورُ (محمد أبو هاشِم) نائبُ رئيس الجامعةِ شَـيْخًا للطريقـَةِ الهاشـميّةِ، أمَّا الـدكتورُ (عبَّـدالِفتاحُ العـواري) عُميـد كليّـة أصـول إلـدين فهـو مِن أَتْبِـاعُ (الطريقة الخلوتية)، في حين يُعَدُّ الدكَّتُورُ (سَـعَدَّ الـدينَ الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) مِن كِبَارِ المُّتَصَوِّفِينِ... ثم قال -أي موقع جريـدة الدسَّتَور-: أَمَّاً أكثرُ مَن اشْتُهِرَ بعلاقاتِه الصوفيةِ مِن بين علماء الأزهــر الشريف، فَهُمُّ الْدكتورُ (أحمد عمـر هاشـم، عضـو هيئـة كبار العلماء) لكونه أحدَ قِيَاداتِ (الطريقة الهاشمية) منذ سنواتٍ طويلةٍ، والدكتورُ (علي جمعة [مفتي مِصْـرَ، وعضو هَيئَة كِبارَ الْعلَماء]) الذي دَشَّنَ مُـؤَخَّرًا (الْطرِيقـةَ الصديقية السَّادلية)، والشيخُ (الطَّاهرَ مَحمد أحمد الطـاهر الحامــدي ِ [أمينَ عـامَ اللجنــة العليــا للــدعوة، بالأزهراً) الذي أعلنَ تأسيسَ (الطريقة العامرية الخلوتية)؛ ويُمْكِنُ القولُ إنَّ العلاقةَ الـتي تَجمَـعُ الأزَهـرَ والصِّـوفيةِ أَكــبَرُ مِمَّا يَعتَقِــدُ كثــيرون، حــتي إَنَّه يُمْكِنُ وَصْفُهما بَأَنَّهما جَسَدُ وَاحِدُ في كِيَانَينَ، ويَرْجِعُ ذِلـك إلى طُّبيعةِ الفِكرُ والاعتقادِ الأزهريِّ... ثم قال -أي موقِع جريدة الدستُور- ِتحت عنوانُ (كُريمة "مَشـايِخُنا وَصَـفُوا الصُّـوفيةَ بــ ۚ {أَقْـرَبِ النَّـاسِ إِلَى اللَّهِ}، وشبَّاهَدْتُ الكرامات بعَينِي"): قَالَ الدكتُّورُ أَحمِد كُريميَّة (أستاذ الشّريعة الإُسلامية بجامعة الأزهّـر) إنَّه صُـوَفِيُّ المنهج، مُرْجعًا أسبابَ ذلـك إلى شـيخِه الـدكتورِ (عبـدالحليم محمَود) شيخ الأزهر الأسبق، الـذي كـان َيُحَبِّبُ تلاميـذَه في الصوفِيَةِ، ويَـِدَعُوهم لِمَنهَجِهـا الوَسَـطِيِّ، ويقـولُ دائمًا {إِنَّ أَهْـَلَ ٱلْتَّصَـُوُّفِ هُمْ أَقْـَرَبُ النَّـاسِ إِلَى ٱللَـهِ}، وأضـافَ كريمــة {تَتَلْمَــذْتُ على يَــدِ الشــيخِ (صــالح

الجِعفرِي) شِيخِ الطِريقـة الجعفرية، وتَعَلَّمْتُ العلمَ على يَدَيْهِ، مَا جَعَلَنِي مُحِبًّا للصوفيةِ، ورافضًا تَشَـدُّدَ التَّيَّاراتِ والجماعـاتِ الإخوانيـةِ والسلفيةِ، العامِلـةِ في مِصْـرَ}، وَتَابَعَ {بَعْدَ أَنْ دَرَسَّتَ التَصوفَ على يَدِ شيوخ الطريقـةِ ولي ربيد للسنوات، اِنْجَــذَبْتُ لحضــراتِ الصــوفيةِ، الجعفريــةِ لســنواتٍ، اِنْجَــذَبْتُ لحضــراتِ الصــوفيةِ، ومجالِسِهِم الكريمةِ التي لا يُذْكَرُ فيها إلّا اسـمُ اللـهِ عــز وَجِلْ}، وَأَشَارَ (كريمة) إلى أن تَبَّارَ التصوفِ الإسلاميِّ يَجْدِبُ عَادةً شيوخَ وعلماءَ الأزهر، خاصٍّـةً أنه يَهْتَمُّ بِالظـاهر والبـاطن، دُونَ مُغـالاةٍ، ويَأَسْـتَمِدُّ مَنْهَجَـه مِن أعلام العَلَمَاءِ الـذِينَ خَـدَموا الإسَـلاَمَ، مثـل الشّيخ أبي حامد ُ الغزالي َ، الذِّي كَان مِنَ أقْطِابِ الصوفيةِ واختاَرَهــا بعدَ رحْلَتِهُ في الفلْسفةِ، وذَكَرَ [أَيْ كريمةٍ ۖ] أَنَّ كونَ ٕكِبَارٍ العِلمَـاءِ الأزهـَريِّين مِنَ الصَّـوفَيِّينَ لا يُقَلَلُ مِن شَـأنِهم،َ بَلْ هو أَمْرُ يَزِيدُهم عِلْمًا ووَقَارًا وقُرْبًا مِنَ اللَّهِ، مُرْجِعًا َ ذَلَكُ إِلَى طَبِيعَةِ الْفَكَرِ الْصَوفِيِّ نَفْسِهُ الْـذِي يَـرَى أَنَّهُ مَهْمَا تَعِـدَّدَتِ الطُّرُقُ فَكُلِّهِـا يَجِبُ أِنْ تَقُـومَ على الْمَحَبَّةِ والمَــوَدَّةِ والاحــتراَمِ، بعَكْسِ الَجماعـَـاتِ اَلْأَخْـرَى، مثــلَ (الإحـوان) الــذِينَ يَكْرَهــونَ (السـلفيةَ)، أو (السـلفيةِ) الــذِين يَكْرَهــون (الصــوفيةَ)، أو (الجهــاديِّينِ) الــذِينِ يَكْرَهون (الْتبليغَ والـدعوةَ)، وغـيرَ ذلـكَ، وشَـدُّدَ على أَنَّ هذا الْفارِقَ بِينَ أَهـلِ الْصـوفيةِ وَهـذه التَّيَّاراتِ هـو مِـا يَجْعَلُ الصَـوفِيِّينَ مُتَحَـالِّينَ فيمـا بينهم، مُضِـيفًا {وَفْقًـا للمنهج الصوفيِّ، تَجِـدُ المُريـدَ في الطريقـةِ الشـاذليةِ يُحِبُّ أَخاه الْمُرِيَّدَ فَي الطَّرِيقِةِ الخلوتِيَّةِ، ويُساعِذُه ويَقِـفُ إلى جانَبِـه، بِعَكْسِ الجِماعَـاتِ الْأَخِـرَى، كمـا أَن شَيِيوخَ وَمُريـدِيَ الصَـوِفيةِ يُقَبِّلـون أَيَـادِيَّ بعَضِـهم دُونَ تَكَلُّفٍ، لأَنهَم يعلَّمون أنَّ الطُّرُقَ الْصوفيةَ هَدَفُها إيصــالُ المُسَلِم إلى بابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم}؛ وعن أشهر الطُّرُقُ الصُّوفيةِ التي يَنْتَمِي إليهَا عَلماءُ الأزَّهـر الشَّريف، كَشَـفَ (كَريمـة) أنَّ (الطَّريقـة المحمديـة

الشاذلية) هي أقربُ الطُّرُقِ لِقُلوبِ وعُقولِ الأزهــريِّين، وتابَعَ {كراماتُ مؤسِّس العَشيرةِ المحمديةُ الشيخ محمد زكى الدين إبـراهيم، وبَعض مشـايخ الصـوفيةِ الآخـرين، جَذَبَتْ إليهمِ كثيرِينَ مِن علَماءِ الأرهَرِ، ومُرَيدِين مِن ۖكُـلِّ أَنْحَاءِ أَلْعَالُم الْإِسْلَامَيِّ}، واستكَملَ {هَلَاهُ الْكِراماتُ تَعَرَّضْتُ لها شُّخْصِيًّا وشَّهَدْتُهاً، وهذه شِهَادةُ حَقٍّ أَجِاسَبُ عليها أمامُ اللهِ عز وجل، وإنْ كُنْتُ لا أُسْتطِيعُ أَن أَجْكِيَ عنها، وكانتٍ أحَدَ الأسبابِ الـتي جَعَلَتْنِي أَغْشِقُ أَهـلُ الصـوفيةِ وأَبْكِي فِي حَضْـرَتِهمٍ}... ثم قِـال -أي موقـع جريدة الدُستور-: أَرْجَعَ القِيَادِيُّ الصوفيُّ الـدكتورُ (سيد مندور) العلاقــةَ الطّيبــةَ بين التِّيَّارَينِ [يعـني الأَرَهـَريّين والطُّـرِقِ الصوفيةِ] إلى المَّحَبَّةِ وَالأَدَبِ وحُسْنِ الخُلُـقِ، الـتي وَجَـدَها علمـاءُ المؤسسـةِ الأزهرِيـةِ لَـدَىَ أقطـابِ الصوَّفيَّةِ، وقال {الأزهرُ وعلماؤه يَمِيلُون بطَبْعِهم إلى الفِكرَ الوَسَطِيِّ، وهو ما يَجِدُونِـه عنـد أهـلِ الصـوفيةِ}، وأَضاً فَ (مندور) ﴿ عَلماءُ الأَزهـر بطـبيهَتِهم يَمِيلـون للوَسَـطِيَّةِ، وهــذه الوَسَـطِيَّةُ لا تُوجَــدُ إلَّا عنــد أهــل الصوفيةِ، الذِين يُعَلِّمون النِاسَ كيفيَّةَ الاقتداءِ بالرسـولَ وصـّحابيِّه الكـّرام، كمّـا أِنَّ الْأزهــرَ الشــريفُ ذو منهجَ صُوفيٍّ أَشعريٌّ، مَنَٰذ النَّشْأَةِ، وعلَى ذَلـك ليس غَريبًـا أَنَّ نَجِدُ كُلُّ عُلمانِهُ وشيوخِه تابِعِينَ لِطُـرُق صـوفيةٍ}، وتـابَعَ { اَلشيخُ (علي جمعـة) مفـَتي الـديارِ ّالسـابق، والشـيخ (محمد مهنا) مُستشار شِيخ الأزهـر، أُصْـبَحا مِن أُقطـابِ الصوفيةِ الجُدُدِ، بعـدَما أَسَّسَ الْشـيخُ (جمعـة) الطريقـةَ الصديقية الشاذلِية، ودَعَا الشّيخُ مهناً إلى تجديدِ المَباهج الصــوفيةِ}؛ ورَأَى الـَـدكتورُ (عَلاءَ الـيدين ماضــي أبــِوَ العــنِاَّئم)ُ عضـــُوُ المجلس الأعلى للطَّرُقُ الصــوفيةِ أنَّ التَّوَجُّهَ الصـوفيَّ لعلمـاءِ وشـيوخ الأزهـرَ كـان مِن أهَمِّ الأسبابِ التي حافظتْ على وَسَطِيَّةِ المؤسَّسةِ الدِّينِيَّةِ، وجَعَلَها ۖ تَتَصَدَّى لِدَعَواتِ التَّشَدُّدِ والْتَطَرُّفِ ۖ وتُؤَدِّي دَورَهُـا

بوَسَطِيَّةٍ واِتِّزانٍ، وأضافَ {هذه الوَسَطِيَّةُ حالَتْ دُونَ تَبْنِي الْفِكْرِ الْمُتَطَرِّفِ والْمُتَشَدِّدِ الْمَوجودِ لَدَى الجماعاتِ والتَّيَّاراتِ السلفيةِ، التي تَرْفُضُ أَيَّ نَوْعِ مِنَ الحِوَارِ مع الآخرِ، ومشايخُ الطُّرُقِ الصوفيةِ يُقَدِّرون مِن جانِبِهم اللَّخرَ اللَّه لَعنيدةِ الصوفيةِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه العقيدةِ الصوفيةِ اللَّه الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّهُ اللَّهُ

(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) تحت عنوان (الطيب "الأزهر والوطني مثل الشمس والقمر") في هذا الرابط: شيخُ الأزهر الجديدُ الإمامُ الأكبرُ الدكتورُ (أحمد الطيب) نَفَى أن يكون مَنْصِبُه الأكبرُ الدكتورُ (أحمد الطيب) نَفَى أن يكون مَنْصِبُه سيتأثرُ بانتمائه لـ (الحزب الوطني الديمقراطي) الحاكم؛ وعندما شئل عن (أيُّهُما أَهَمُّ) بالنسبة إليه الأزهرُ أو الحِرْبُ الحاكِمُ؟، قال {لا أستطيعُ أن أقولَ الأَيُّهما أَهَمُّ)، فإن ذلك مِثْلُ سؤالِ (أيُّهما أَهَمُّ الشَّمْسُ أو العَمَرُ؟)} [الحزب الوطني الديمقراطي آنذاكَ كان هو الحزب الحاكمَ في مِصْرَ والمُهَيْمِنَ على الحياةِ وكان أيضا الحزبَ الذي يَرْأَسُه طاعوتُ مِصْرَ، وكان شيخُ الأزهر عُضُوا في لَجْنَةِ سِيَاساتِ الحِرْبِ، وهي اللَّجْنَةُ الني كان يَرْأَسُه طاعوتُ مِصْرَ، وهي اللَّجْنَةُ التي كان يَرْأَسُها آنَذَاكَ ابنُ الطاعوتِ، وهي اللَّجْنَةُ التي تَتَولُى (رَسْمَ السِّيَاساتِ) وهي أيضا اللَّجْنَةُ التي تَتَولُى (رَسْمَ السِّيَاساتِ) للحُكُومةِ، و(مُراجَعةَ مَشروعاتِ القوانِينِ) التي تَقْتَرِحُها الحُكومةُ، قَبْلَ إحالَتِها إلى (مَجْلِسِ الشَّعْبِ)]، انتهى الختصار،

(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أول تصريحات الإمام الأكبر في المشيخة "لن أستقيل مِنَ الوطنيِّ، وليس مطلوبًا مِنِّي مُعارَضةُ النظام) في هذا الرابط: {لا تَعارُضَ مُطْلَقًا بين مَنْصِبِ شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني} بهذه الكلماتِ أكَّدَ الدكتورُ (أحمد الطيب) شيخ الأزهر، عُضْوُ المَكْتَبِ السياسيِّ بالحزب الوطنيِّ، أنه لا يَنْوِي مُطْلَقًا الاستقالة مِن مَنْصِبه في الحزب لأنه لا تَعارُضَ مُطْلَقًا بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أوَّلِ أيام تَوَلِّيه مَهامَّ بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أوَّلِ أيام تَوَلِّيه مَهامَّ بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أوَّلِ أيام تَوَلِّيه مَهامَّ بين أن يكونَ الفَرْدُ شَيْحًا للأزهر، وبين انتمائه للحزب الوطنِيِّ وعُضْوِيَّتِه في المَكْتَبِ السياسيِّ بالحزب الأرهر المطلوبَ أنْ يَعمَلُ مَن يَتَوَلِّي مَنْصِبَ شيخ الأزهر المصلحةِ الأزهر، وليس مطلوبًا منه مُطْلَقًا أنْ يُعارِضَ النظامَ}، انتهى،

(89)وجاءً على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالصور والفيديو، بَـدْءُ تَوَافُـدِ الْمُتَظَاهِرِينِ على مَيـدانِ "أبـو الحجـاج" بالأقصـر في مِلْيُونِيَّةِ دَعْمِ "الطيب") في هذا الرابط: تَوَافَـدَ المِئاتُ على مَيدان (سيدي أبو الحجاج) بجـوارِ (معبد الأقصر) استعدادا لـ (مِلْيُونِيَّةِ دَعْمِ شيخِ الأزهـرِ) [وكـانَ ذلـك في زَمَنِ حُكْمِ (مِكْيُونِيَّةِ دَعْمِ الدي الأرهـرِ) [وكـانَ ذلـك في زَمَنِ حُكْمِ (محمد مرسـي) مُرَشَّحِ (جماعةِ الإخـوانِ المسلمِين) لِمِصْرَ، وهو الحُكْمُ الذي اِسْتَمَرَّ لِمُدَّةِ عامٍ واحِدٍ تَقرِيبًا]، وبَنصَّة ولافِتَـاتِ، وهَتَـفُ المُتَظـاهِرون (بالرُّوحِ، بالدَّم، تَفْدِيك يَا إِمَامُ)، كما انْضَمَّ لهم وَفْـدُ مِنَ الكنائسِ تَضامُنًا مع الدكتورِ (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي محافظتي (الأقصـر وقِنـا) دَعَـوْا لِتنظيمِ مُظـاهَراتٍ مَيـدانِ (أبـو الحجـاج) بمدينـة الأقصـر، لِـدَعْمِ الـدكتورِ رأحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ ، أحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ أحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ أحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ أحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ أحمد الطيب) شيخِ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ المَدِ الطيبِ المَدِينِ الْمَامِ المَدِينِ الْمُورِ وذلك بعدَ الزَّجِّ بشيخِ الأزهرِ المَدِينِ الْمَدِينِ النَّرِي المَدِينِ الْمُهَا الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَرَافِي الْمَدِينِ الْمَدِينِ السَّحِ الْمَدِينِ الْمُرَافِي الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَامِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمُرْهِرِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمُرْهِرِ الْمَدَيْرِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمُنْعَلِي الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمَدَيْدِينِ الْمَدِينِ الْمَدَيْرِ الْمَد

في أَعْقابِ أَزْمةِ تَسَمُّمِ طُلَّابِ المُدُنِ الجامعيَّةِ بِالأَزهرِ؛ ومِنَ المُقَرَّرِ أَنْ يُشَارِكُ في التَّظَاهُراتِ عَدَدُ كَبِيرٌ مِن أَهْ المُقَرَّرِ أَنْ يُشَارِكُ في التَّظَاهُراتِ عَدَدُ كَبِيرٌ مِن أَهْ الله محافظتي (الأقصر وقِنا) مِن مراكرِ (إسنا وأرمنت والبياضية والزينية وقوص ونجع حمادي وفرشوط)، والكنائسُ القِبْطِيَّةُ الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى الكنائس البروتستانتية]) والطَّرُقُ الصوفيَّةُ والقِطَاعُ السِّيَاحِيُّ [قلتُ: لَاحِظُ هنا أَنَّ جميعَ الكِيَانَاتِ الدَّاعِمةِ الشيخِ الأزهرِ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها صوفيَّةً أو نَصْرانِيَّةً أو لَشِيرَ الْمَنْ الْمَانِيَّةً أو نَصْرانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو المَّانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو المَانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو المَّانِيَّةً أو السَّيْطَةِ الْمَانِيَّةَ أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ السَّيَانَاتِ الدَّاعِمةِ عَلْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمُانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَارِءُ لَا عَلْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَنْ الْمَانِيَّةً أَنْ الْمَانِيَّةً أَوْ الْمَانِيَّةً أَنْ الْمَانِيَةِ أَنْ الْمَانِيَّةِ أَنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيَّةُ أَنْ الْمَانِ الْمَانِيَّةُ أَنْ الْمَانِيَةِ الْمَانِ الْمَانِيَةِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيَةُ الْمَانِ الْمَانِيَةِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيْرُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيَةُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيَةِ الْمَانِ الْمَانِيْرَانِ الْمَانِ الْمَا

(90)وجاءً على موقع قناة (صدى البلـد) الفضائية تحت عنـوان (بالفيـديو والصـور، آلافُ الصـعايدة في مِلْيُونِيَّةِ دَعْمَ شَيخَ الأَزْهِرِ بَالْأَقْصِرَ "يَا طَيبِ يِـا بِنِ الْعِمِ \*\*\* إحنـا مِعاكَ بالرَوح وَالَـدم") <u>ِفيَ هـذا الرابط</u>: نَظّمَ الآلافُ مِن أهالي مِحَافظًاتِ (الأقصر وقنا وأسوان) تَظاهُراتٍ بمَيدانِ (أبو الحجاج) بجوار (َمعبـد ِالأقصـر) [وكـانَ ذلـكَ في زَمَنِ حُكْمِ (محمد مرسي) مُرَشِّحِ (جماعـةِ الإِخـوانِ المسلمِيَن) لِمَِصْرَ، وهو اَلحُكْمُ الـّذي ٓ اِسْـتَمَرَّ لِمُـدَّةٍ عـّامَّ واحِــدٍ تَقَريبَاً إِيَّا، تَضَـَّـامُنًا فَي (مِلْيُونِيَّةِ دَعْمَ الطَيب)، وشــارَكَ فَي التَّظِـاهُراتِ الطَّرِّقُ الصُّــوَفِيَّةُ، ونَقَابَتــا الَّمُحـامِّين واللُّعَلِّمِين، وَحـَـزبُ الْوَفــدِ، وإِلَّتَيَّارُ الْشَّـعْبِيُّ [الــذي أُسَّسَــه (حمــدين صـباحِي) المُرَشَّبِحُ الرِّئاسِيـَيُّ السَّابِقُ]، وحَرَكُتُ شَبَابٍ بِلَا تَيَّارٍ، ومُجِبُّو آلِ الطَّيِّبِ، وعلماءُ مِن جامعة الأزهر، وعَدَدُ مِن أَقْبَاطِ كنائسِ الأقصرِ [قلتُ: لَاجِظْ هنا أَنَّ جميعَ الكِيَانَاتِ الدَّاعِمِةِ لشيخ الأزهـرِ لا تَخْـرُجُ عن كَوْنِهـا صِـوفيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو نَصْراً نِيَّةً]، وطَّافَتِ المُطاهَرةُ جَميعَ أنحاءِ مدينةِ الأقصِـر فِي ۗمَسِـيرَةٍ حاشِـدةٍ، تحت هُنَافَـِـآتِ {بِـالرُّوحَ، بالــدَّم، نَفْدِيك يَا إِمَّامُ}، و{الْصَّعَايِدةُ قالُوها خَلَاصَ ۗ \* الطيبُ

لَا مَسَاسَ}، و{يا طيبُ يا بنَ العَمِّ \*\*\* إِخْنَا مَعَاكَ بِالرُّوحِ وَالسَّمِ}، و{لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَـهُ \*\*\* الطيبُ حَبِيبُ اللَـهِ}، و{نحن لا نَتْبَـعُ أَيَّ تَيَّارٍ \*\*\* ولكنْ مَن يَمَسَّـنا نُحْرِقْـه بِالنَـارِ}، و{مسـلمُ، مسـيحيُّ، إِيـدُ واحِـدةُ}، انتهى باختصار،

(91)وجاءَ على موقع جريـدة (الأهـرام) المصـرية تحت عنــوان (شـيح الأَزهـَـر "اَلسٍـِلفيَّون الجُــدُد هُمْ خــوارجُ العصَـرِ") <u>في هَـِدِاً الرابط</u>: أَكِّدَ الْإَمـامُ الأَكـبرُ الـدكتورُ ُ الْحَمِّدُ الْطَيِّبِ) أَنَّ عَقَيِّدَةِ الأَرْهِـرُ الشَّرِيفِ هِي عَقيدةُ الأشعريِّ والماتريديِّ، وأنَّ السِلفيِّينِ الجُـدُدَ هُمْ خِـوارجُ العصرِ؛ وانتَقِدَ الطيبُ ۖ هُجَـومَ السَـلْفَيِّينَ على الْأَضْـرَحَةِ ومَقَامَّاتٍ الأَوْلِيَاءِ، مُؤكِّدًا أَنَّ إِهـذا العَمَـلُ يُخـالِفُ صـحِّيحَ الْإسلام وأنَّ الْأزهرَ سَيَبْقَى أشعريَّ المـذهبِ ومُحافِظًـا علَى الفَكِّـرِ الصَّوفَيِّ الصبحيحِ... وَكَـانِ الجِـَامِعُ الأَزِهِـرِ ومَبْنَى المشِّيخةِ ۖ شَـهدَا ظُهْـ َرِّ اليـوم مُظـاْهِراْتٍ مُؤَيِّدةً للإمـِـام الأكــبر [وكــَانَ ذلــك في زَمَن حُكْم (المجلس الأعلَى للقواتِ المسلحةِ، بِرِئاسةِ المشيِّرِ "محَّمد حسينًّ طنطــاوي"ً وزيــر الــدفاعُ والقائــد العــام للقــواتُ المسِلحَةُ)] حَيْثُ اِحْتَشَـدَ 3 الله مُتظـاهِر مِن الأَنْمَّةِ والدُّعاةِ والْعَاملِين بَالمعاهدِ مِن عِدَّةٍ محافظاتٍ، واقتحم الْمُؤَيِّدونَ مَبْنَى الْمشيخةِ في مُحاوَلَةٍ منهم للتَعبِـير عن تَأْيِيدِهم لشيخ الأزهرِ الذِي خَطَبَ فَيَ المُُتظَاهِرِيَن ۖ قَائلًا { أَلَّهُ شِـٰيرُ، وَالمجلِّسُ الأعْلَى للقـواتِ المسـلَحَةِ [وهـو والتَّقَدِّيرُ، ويَدُّعَمونَ شيخَ الأزهر ومُتَمَسِّكِينَ به}، انتهى َ باختصار.

(92)وجـاءَ على الموقــع الرســمي لجريــدة الدســتور المصرية <u>في هذا الرابط</u>: في ندوةٍ مُوَسَّعِةٍ، استضافَتِ (الدستورُ) عَـدَدًا مِن مشـايخ وقِيَـاُداتِ الطُّرُقِ الصـوفيَّةِ في مِصْرَ، للحديثِ عن أوضاًعِ البَيْتِ الصوفِيِّ َالمِصْــرَيِّ، حَضَرَها الْدكتورُ (علاءُ الدين أبو العزائم) [رئيس الاتحــاد العالمي للطرق الصوفية]، والشيخ (طارق الرفاعي) شيخ الطريقة الرفاعية، والدكتور (عماد الشبراوي) نائب الطريقة الشبراوية، والدكتور (أيمن حماد) [عضــو لجنـة الشـباب بالطريقـة العزميـة الصـوفية]، والشـيخ محمـود ياسـين الرفـاعي [نـائب شـيخ عَمـوم السـادة الرفاعَيــة]، وتَجَــدَّثَ المُشــاركون في النــدوةِ عن دِور الصــوفيَّةِ حَالِيًّا، والحَــرْبِ الَدائمــةِ بينهم وبين اليَّيَّارِ السلفَيِّ... الشيخُ طارقَ الرفاعي [قَالَ] {الطِّرُقُ الصوفِيَّةُ بِها الكثيرُ مِنَ المُسئولِينِ والْوُزَرَاءِ، وهـذا أَمْـرُ عـادِيُّ وليس بجَدِيـدٍ، وغالِبيَّةُ الْـوُزَرَاءِ وَالْمسـنُولِين في مِصْـرَ هُمْ مِن عـائلَاتٍ وبُيـَـوتٍ صـوفيَّةٍ عريقـةٍ، مثــل الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية والدســوقية، وهــذا أمْـِـرٌ حَسَــنٌ يَــدُلُّ على َأنُّ هــؤلاء يَنْتَهجـونَ نَهْجًـاً وَسَـطِيًّا} ... ثِم قَـال -أي موقـع جريـدة الدَّسَتُورَ- تَحْتِ عَنُـوانَ (مَا طَبِيعَةُ الْعَلَاقِـةِ الْـتِي تَجُّمَـهُ الصوفيَّةَ بِالأَرْهِرِ الشريفِ؟): الشيخُ طارق الرَّفاعي [قَـالَ] {علاقِـةٌ وَطِيـدةٌ، وتَضْـربُ بجُـدورها في أعمـاقَ التـاريخ... الأزهـرُ الشـريفُ لاَ يَنفَصِـلُ َعن الصـوفيَّةِ، والصوفَيَّةُ كَذلَك لا تَنفَصِلُ عنه، كَما أَنَّ عَالِبِيَّةِ مشَايَحِ الَطِّرُقِ الصـوفِيَّةِ المِؤسِّسِين للطَّرُق كـانوا َعُلَمـاءَ في الأزهَــُر الشــَريفِ أو أَبْنَــاءً للمشــيخَةِ [يعــني مشــيخة الأزهر]ً}، انتهى باختصار،

(93)وجــاءَ على الموقــع الرســمي لجريــدة الدســتور المصـــرية <u>في هـــذا الرابط</u> تحت عنـــوان (مصــطفى الأزهري يكتب "نعم، أنا قُبُورِيُّ"): [قالَ الشيخُ الأَزْهَرِيُّ المعروفُ (مصطفى رضاً الأزهري) صاحبُ كتابِ (الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] {أَيُّها (المُتَطَرِّفُ)، هَلْ علماءُ الأزهرِ الشريفِ عُبَّادُ قُبورٍ لأَنَّهم يُصَلُّون في الجامعِ الأزهرِ منذ مِئَاتِ السِّنِينَ وبه قُبُورُ يُصَلُّون في الجامعِ الأزهرِ منذ مِئَاتِ السِّنِينَ وبه قُبُورُ سِتَّةُ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين طيبرس)، وقبر الأمير (جوهر الأمير (أقبغا بن عبدالواحد)، وقبر الأمير (جوهر القنقبائي)، وقبر (نفيسة البكرية)، وقبر الأمير (عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَيُّها (المُتَطرِّفُ)، أَلَمْ يَبْلُغْكَ أَنَّ هذه الأُمَّةِ مِنَ الوُقوعِ في الشَّرْكِ؟... فكيف تصف أَلمَّةُ مِنَ الوقوعِ في الشَّرْكِ؟... فكيف تصف باختصار،

(94)وقال الشيخُ عبدُ الله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: قالَ الدكتورُ بسام الشطي وهو مِن أعضاء جمعية إحياء التراث وي صفحتِه في تويتر {شكرًا للسعودية لقرارِها ترميم بناءِ الحامع الأزهرِ لِيُصْبِحَ مَعْلمًا عالَمِيًّا}؛ أقولُ، أعوذُ بالله الأزهرُ مَعْلمٌ مِن مَعالِمِ الشَّرْكِ وهو مَبْنِيٌّ على عِدَّةِ أَضْرِحةٍ، مَعْلمٌ والشَّرْكِ وهو مَبْنِيٌّ على عِدَّةِ أَضْرِحةٍ، ويُصَرِّحُ ويُدَرَّسُ فيه العقيدةُ الجهميةُ والقُبُورِيَّةُ... وهذا شيخُ الأزهرِ أحمد الطيب يَصِفُ السلفيِّين بالخوارج، ويُصَرِّحُ بأنهم [أي الأزهريِّين] أَشَاعِرَةُ ومَاثُرِيدِيَّةُ... وعلي جمعة بأنهم [أي الأزهريِّين] أَشَاعِرَةُ ومَاثُرِيدِيَّةُ... وعلي جمعة أَبُورِيُّ معروفٌ... فمُؤَسَّسَةُ [يعني مؤسسة الأزهر] جهميُّ قُبُورِيُّ معروفٌ... فمُؤَسَّسَةُ [يعني مؤسسة الأزهر] هؤلاء رُؤُوسُها، فكيف بذيُولِها؟!، وكيف يَفْرَحُ مُوحِّدُ بترميم مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرِ؟!. انتهى باختصار.

(95)وقالَ الشيخُ أُسَامَةُ بْنُ لَادِن في مقالـة لـه بعنـوان (النِّنراع بين حُكَّامِ آل سـعود والمسـلمِين، والسـبيلُ إلى حَلَّه) <u>على هــذا الرابط</u>: مَسْـخُ شَخْصِــيَّةِ الأُمَّةِ وتَغْــرِيبُ

[قالَ محمـد بنُ عيسـى الكنعـان في مقالـة لـه بعنـوان ِ "الجَزيرة" تُقِيَّمُ مَائدةً للجِوارِ عنِ التَّغْرِيبِ) على موقـع صـحيفة الجزيــرة السـعودية <u>َفيَ هــذا َالرَابط</u>: الـِدكتورُ عيسِي الغيث [عضوُ مجلس الشوري السـعوديِّ وأسـتاذُ الْفِقْهِ الْمَقَّارِنَ] يَقَـولُ {(تَغْـرِيب) على وَزْنِ (تَفَعِيـل)، وهـو مِنَ (الغَـرْب)، أَيْ تَقْلِيـدُ الغَـرْبِ والتَّشَـبُّهُ بهم في الحــانبِ إلمـــدمومِ مِنَ القِيَمِ والمُمَارَبِسـاتِ}، انتهى باختصاراً أبنائها هو مُشروعٌ قدّيمٌ قد بَدَأُ منذ عُقبودٍ في مَناهج الْأَزهرِ بِمِصْرَ. انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ مُحمدُ سعيدً رمضًانَ البوطّي (رّئيس اتحِـادُ علّمِـاء بلاد الشـام) في (منهجِ تربوي فريد في الْقـرآن): بِولَمَّا إِنْتَسَـبْتُ إِلَى قِسْمُ ٱلنَّخَصُّمُ فِي التَّرِبِيَةِ مِنْ كُلِّيَّةِ اللَّخِةِ العربيَّةِ بِجامعةِ العربيَّةِ بِجامعةِ الأزهر، وأَخَذتُ أَتَلَقَّى أَصُولَ التَّربِيَةِ وعِلْمِ النَّافِسِ التَّربِيَةِ وعِلْمِ النَّافِسِ التَّربَوِيِّ، رَأَيْتُ فِي الطريقةِ التِي كُنَّا نَدْرُسُ بِهِا هذه الْعُلومَ مَا يُزْرِي بِالأَرْهِرِ، وتَساءَلْتُ، أَلَيسَ فَي وُسْعِ مُدِرِّسِي جا<sub>بِ</sub>معةِ الأَزهِرِ أَنْ يُعَلِّمـوا تلاميـذَهم مِن مَنـاهِجِ التَّرَبِيَــةِ وَأَصُــولِهَا إِلَّا طَرَائِقَ هِرْبِــرْتَ ودِلتنِ وِحِــونَ ديوي؟!، وَهَإِنَّ صَاَّقَ كِتَابُ اللَّهِ العَظَيمَ، وتَإِريخُ النَّقافَةِ الْإِسْلاميَّةِ كُلُّه، عَنْ أَنْ يَتَّسِعَ لاستخراج طُـرُقٍ ومَناهِجَ لِتَرِبِيَةِ الناشِئةِ المُسَلِمةِ أَكَـثَرَ صَـلاحِيَةً وَفَضْـلًا مِن هـذه اللَّاجَارَبِ الأَجنبِيَّةِ، انتهَى باختصار، وقالَ الشيخُ محمد إســــَمأعيل الُمقـــدم (مؤســس الـــدعوة الســلفية بَالْإِسْــكَنْدَرِيَّةِ) في مُحَاضَــرة بعنــوان (المــؤامرة على َ التَّعَلَيمِ) مُفَّرَّغَــةٍ <mark>علَى هــذَا الرابط</mark>: بِالنِّســبَةِ لَلْتَّعليمِ الأَزْهَــرِيِّ حُــذِفَ -تحتَ اسْــمِ (التطـــوير في التعليمِ الأَزْهَرِيُّ)- التـاريخُ الإسـلامِيُّ كُلِّيَّةً بِنِسـبةٍ 100%، أَلْغِيَ تَمَاِمًا تَعْلَيمُ التَّارِيخِ الْإسلامِيِّ بِالأَزِهِرِ، وأَصْبَحَ يُحَرَّسُ بَدَلًا منه تاريخُ الفَرَاعِنةِ!... ثم قالَ -أيَ الشيخُ المقدم-: مَن هذه الأُصَابِعُ الْخَفِيَّةُ الـتي هي وَرَأَءَ هـذهَ المُـؤَامَرِةِ الخَطِيرةِ جِدًّا عَلَى مُسْتَقبَلِ الْأَجْيَالِ اللَّهَادِمـةِ، وهـذَا كُلُّهُ

حتى يَرضَبِي عَنَّا اليَهودُ، وما أَدْرِي أَيْنَ عُلَمَـاءُ الأِزهـرِ!..ٍ. ثم قالَ -أي الشيخُ المُقـدَم- تحَت عنـوان (التَّيَوَجُّهُ العَـامُّ لِمَــا يُسَــُـمَّى بَتطـــوير التَّعلِيم): إِنَّ المُطْلِـــعَ على الموضوعاتِ التي حُـذِفَتْ في كَتَـأَبِ التَّربِيَـةِ اَلْإسلاميةِ [المُقَـرَّرِ في التعليمِ العـامِّ] وكُتُبِ التفسـيرِ والحـديثِ [المُقَرَّرةِ في التعليمِ الأزهرِيِّ]، يُـذرِكُ أنَّ هِنـاكِ تَوَجُّهِـا عامًّا يَهْدِفُ إِلَى حَـذْفِ المَفِيَّاهِيمِ الأَتِّيَـةِ؛ (أَ)إِنَّ الإِسْـلامَ نظامُ حَيَاةٍ شَاملِ وصَالِح لكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ (ب)وُجـوبُ تطبيق السُريعةِ؛ (ت)ؤُجـوبُ الجِهَـادِ في سبيلِ اللّـهِ؛ (ث)وُجُوبُ تَحرِيمُ الرِّبَا تَحرِيمًا قاطِّعًا؛ (ج)ُوجوبُ تَحـرِيمُ الخَمْـرَ تَحريمًـاً قِاطِعًـا، انتَهى باختصـار، وقِـد جـاءِ فيَ مقالـةً بعنـُوان (أحْـدَثُ صَـيْحاتِ المُوضـةِ بِكُلَيَّات الأزهـرُ بَنَـات؛ إحـدَى الطالبـاتِ "إحْنـا بَقِينـا بنشُـوف ِتَقـالِيعَ وحاجـاتُ غَريبـة جُـوًّا الجامِعـةِ، مِشْ بَسُ في الشَّـارع") عَلى موقـعَ كـايرودار التـابعُ لجُريـدةِ اليــوم السـّـابع المصـرية <u>في هـذا الرابط</u>: قـَالتْ هـاجَرُ الطاَلبـةُ الـتى تَدْرُسُ بَالِفِرْقَةِ الثانيةِ (كِليـةِ الدراسـات الإنسـانية "علم نفس") أنَّهِـًا لِلا تُفَضَّـلُ ٱلتَّحِـدُّثَ إلى الفتيـاتِ غـير المحجبات بالكُلِّيَّةٍ، لأنها ترى أن الحـنديث معهن لاً يُفيـد، بسبب عَـدَم تَقَبُّلِ هـَولاءَ الفَتَيَـاتِ لآرِاءِ الأَخْرَيَـاتِ مِنٍ زميلاتِهن حــَولَ فِكْــرَةَ ارتــداءِ الحجــاَبِ، وتضــيفُ أَنُّ الْمشكْلَةُ لا تنحُصرُ فقطُ في غير المحجباُتِ، وإنما تمتــدُّ الصورةُ السيئةُ للطَالباتِ اللَّاتي ترتدين الجِجابَ مع عدم الالتزام به، مِثْلَ وَضْعِ الْمَاكِيَاجِ الزائدِ والمُلْفِتِ للانتباهِ، بجانب ارتـداء الملابسِ الضّـيّقةِ الـتي تُحَـدِّدُ تفاصـيلَ الجِسْمِ، إِخْنا بَقِينا بِنشُوَف تَقِالِيع وحاجات غَرِيبٍة جُـوًّا الجَامِعَـــَةِ، مِشْ بِسُ في الشّـــارِع... ثم جـــاءَ -أيْ في المقالـة-: شـاركَتْنا الحـديثَ نورَهَـان محمـد الطالبـةُ بِالْفِرْقَةِ الثانية (علم نفس) قائلةً {انتشرت في الفـترةِ الأُخيرَةِ صورةً سيئةً عن طالبات الأزهر المنتقبـات، مِن

أمثلةِ الفتاة التي تَرْسُمُ عَيْنَها بِالكُحْـل، وعَـدَم ارتـدائها للزِّيُّ الصحيح المناسَب للِنقاَبِ، بالإضاَفة للأسلَوب غـير اللاّئق لكونِهاَ منتقِبةً، ۖ فَرَأَيْنا الطالبات ترتـدين النقـابَ على جِيبةٍ أَو بَنْطَلُونٍ، وكَأَنَّنا نُقَلِّدُ الثقافةَ الغربيةَ دُونَ وَعْيٍ}، مُؤَكِّدَةً [أي الطالبيةُ نورهانُ] أنَّ التعليمَ ِ الأَرْهِـرِيَّ لَا يُحَتِّمُ اللهِ الفِياةِ أَو عَدَمَهِ... ثَم جِـاءٍ -أَيْ في المُقَالَـة-: وفي نَفْسُ السِّيَاقُ قَـالَتْ أسـمَاءُ أحمـدُ الطالبةُ بكلية الدراسات الإنسانية َ(اجتماع) {إن الطالبة المنتقبةِ تكون قادرةً على رَفْعِ النقابِ داخلَ الحَـرَم، أو إِقامـةِ أَعْيَـاًدِ ميلادٍ لـزميلاتَهنَ، والـرَّقْص على نغِمـًاتِ الأغـاني داخــلَ الحَـرَم الجـامعيِّ}... ثمَ جـاء -أيْ في المقالـة-: واسـتَكمَلَتْ كُرمـإنُ [إجْدَى طالبـاتِ الأرهـرِ] حَـدِيثَها مُسـتَنكِرةً بعضَ السُّـلُوكِيَّاتِ الـتي تقـوم بهـَـا الطَالَبْـاتُ داخــلَ َ جامعـَةِ الأزهـَرِ مِن تشـغيلِ الأغـِاني وِالرَّقْص عليها، أو قِيَام إحداهن بَوَضُّع مَاكِيَاجَ لِزَمِيلَتِها، أو نَوْمٍ إَحِدِى الطالباتِ عَلى حِشائِشُ الحدائقِ، وتُتساءُل كُرِمانُ بِأَنَّ هؤلاء الطألباتِ أِلَا تَعْلِمْنَ بؤجودٍ رجَالٍ في هذاً المكانِ؟!، فليس مَعْنَى أَنَّها كُلَيَّةٌ للبَنَـاتِ يَغْنِي أَنَّهـا ۗ تَخْلُو مِنَ اللَّاكَاتِرةِ وَالمُـوَظَّفِينَ وعُمَّالِ النَّظافـةِ، انتهى باختصار.

(96)وقالَ الشيخُ سيد إمام في (المُتاجِرون بِالإسلامُ الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هـو إسلامَ الأزهَـرِ ولا إسلامَ الأزهَـرِ ولا إسلامَ الأوقافِ ولا إسلامَ الإخوانِ ولا إسلامَ أدعِيـاءِ السَّلفِيَّةِ، وإنَّما الإسلامُ شَيءُ آخَرُ غَيرُ ما عليه هـؤلاء، ولم يَعُـدْ يَعرِفُه إلَّا القَلِيلُ مِنَ الناسِ، انتهى باختصار،

تَمَّ الجُزءُ السادِسُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ

(165)

الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِّهِ أَبُو ذَرِّ التَّوحِيدِي

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com